JAMAL HATMAL

# ورد ورماد

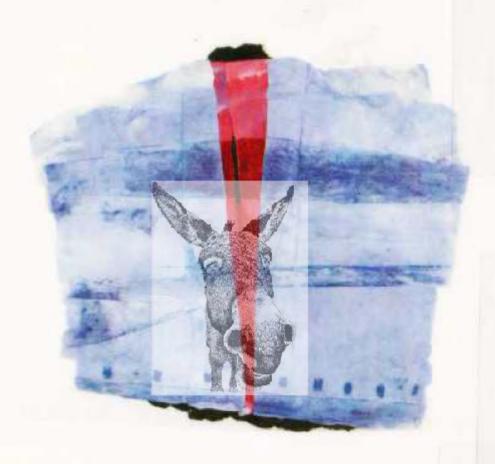

# إشارة

أول مرة تعرفت فيها على محمد شكري، حين التقيته خلال عطلة صيف 1972 بشارع باستور بطنجة... كان يمسك برسن كلب كبير ويمشي بتلقائية وسط زحمة الناس. كنت قد قرأت له نصوصا بمجلة "الأداب" وسمعت أخباراً مليئة بالمبالغات عن حياته الخاصة. تواعدنا على اللقاء في المساء، ولفت تظري خلال محادثتنا التي يكون عن الصورة التي يرسمها له المعجبون: كان رزينا في حواره، عقلانيا في حججه، جريئا في طروحاته ونقده لم يقرأ لم يكن مشدودا إلى "أسطورة" ماضيه، بل كان مفتح العينين على حاضره، يعيش أقرب ما يكون إلى الواقع المعقد المتسارع في تحولاته، وأعجبني أنه لم يكن يلغي ذاته وهو يتحدث أو يختبئ وراء العبارات الأدبية يلاي بالم يلكن المثقفين.

منذ ذلك اللقاء، أخذت أواصر الصداقة تنتسح بيننا واقتنعتُ بأن تجربة شكري في الحياة والكتابة تستحق أن تُعرف وأن تُقرأ لأنها تمتح من نُسوغ غير مألوفة في كتابات وتجارب زملائنا الأخرين. لذلك بأدرت، سنة 1977. إلى نشر فصل من خبزه الحافي بمجلة "أفاق" التي كنت أرأس تحريرها واستدعيته للقاء الرواية العربية بفاس (1979) وحملت مُخُطوطة "الخبز الحافي" إلى دار الأداب بيروت التى اعتذرت عن نشرها لجرأتها ...

الأهم من كل ذلك، أن الحوار امند بيني وبين شكري خلال اللقاءات ثم عبر الرسائل لأنتي وجدت فيه محاورا قريبا إلي النفس، متصفا بالتلقائية والصراحة، وكان يحبل إلي ولعلي كنت مخطئا، أن شكري يحتاج إلى من يذكره بضرورة الاستمرار في الكتابة لمقاومة تفاهة المحيط الذي كان يعيش فيه. لكنني، وأنا أعيد قراءة الرسائل الآن وجدت أن إلحاحاتي هي أيضانوع من التذكير لنفسي بأن الكتابة أهم من النشاطات السياسية والثقافية التي كنت مشدودا إليها...

وأظن أن كتابة الرسائل تستجيب للحظات جد حميمية نستشعر فيها رغبة البوح والمكاشفة والتفكير بصوت مرتفع وللأسف أن تقاليدنا في المراسلات بين الأصدقاء المبدعين قليلة إن لم تكن منعدمة. من ثم وجدت. ومعي الصديق شكري، أن نشر هذه الرسائل التي امتدت ما بين 1975 و1994 قد تكون مضيئة لبعض التفاصيل التي التقطتها الرسائل وهي في حالة مخاض. وقد تُرُسم ملامح أخرى لا يتسع لها النّص الإيداعي. نامل أن يجد القارئ في رسائل الورد والرماد هذه مايئير اديّه نفس التواطؤ الذي تتدثّر به هذه الرسائل والبطاقات المكتوبة وسط الدوَّامة بانفعال واندفاع وتلقائية وقد لا بكون الورد وحده جميلا، جذاباً، فالرماد أيضا ينطوي على جراحات وانطفاءات لا تخلومن روق وصدق وافتتان بالموت.

محمد برادة 2000-2-3

# SCANNED BY

الرياط 1975/1/24

المتأر أنها أنك في الكتابة إليله. لكن كشابة الرسائل إلى ما أحمى أيضا كتابة بالعنى الطلق، ومايستان أنش وحسيل ورافعة . وفي هذه التقطة بالذات تكبي الاكتبرة أنتجها بالخيال أو شبيل اللوم دهمة واحدة، بالا واحدة عن كتلة الإسساس أو تعاريع المحري حجوم على يوب كتابي مشاريع الكتابة إلا أن شيئا ما. يرجنها. يُحين من الداكرة أو يعظم المي رووس الأصابع ... ولا أطن أن هناك شيئًا أنسب مداكل اللبية الجامعة في الكتابة ثم الإحجام نعائق حقیقی آرید و چنا نصیر اثر علصی علیه لوما ترید ان نکون عليه من خالل المارحة والتعايد المحمام الوائدة المجرية عن التعمير، (كجزه مكمل التوعيم الاستعاب يضفني على حياتنا هذا الشعور بالعبث واللاجدون والشمزق أربى معنى بالفعور الحالم أحد فاتها، محصَّنة ضد العدمية، ولكن، بالنب العرب المراجعة المراجعون، عدم ممارستهم للتعبير ، كوهم بدين بالسرينين و حاجات المات الإنجالة... ومهما كان اللجود إلى الكأس أو الغيام المائي فإن الشعور بالقلق حيظل ولازمنة ...

الحل بسيده (تطريع) عما المحاص المستخدم المحاص ا معاص حياته من حرادة المحاص الم

ان الفيان لا يستطيع أن يشعبل من المساور والمساور المساور المس

الملك فهمت جيمًا من هذه الكلمات . الذي لا أنت إلا فليماً. وطَّا مصمر شقالي .. فأنا منغم ... الاجتحادات وتحضير الدروس، والمفامرات العابرة والستحيلة، وعندما أتذكر مساريعي الأدبية يكاد اليأس يستولي على ...لأن جمئة من الشروط والظروف تجعلتي بعيداً عن تحقيق مأأحلم به ... ومع ذلك لا أملُ كل ليلة، قبيل النوم، وبعد أن أطفئ النور، مِنْ أنْ أسترجع وأكتب بالفيال أثياء تنحني الدفئ في عالم مقرور، مجوّف.

عزيزي شكري

أذكر طنجة باستمرار وأذكرك وأتمنى لو أن الوقت يسمع بالسفر البكم ، فمدينتكم تمنحنا وهم الانطلاق والتحرر من القيود ... آمل أن تكون قد آنتظمت في الكتابة كما وعدت وأن تجعل شعارك لهذه السنة ؛ الكتابة ضد الابتذال ، وضد الجنون، وضد المنف، وضد المعلوقات الطفيلية الحقيرة ...إن الكتابة، في النهاية، تمنحنا انتصاراً من نوع خاص، ضد جميع الجوانب التي غرفضها في مجتمعنا وعالنا.

بلغ تحياتي لصديقك الشاعر الإسبائي خوتبو ؟ وإلى عالم طنجة الليلي الجميل.

ملحوظة ؛ لماذا لم ترسل لنا أربع نسخ من سيرتك الذاتية للدرجها ضمن الإنتاج الذي توصلنا به بقصد النشر ؟ إن فرع فاس لا يجوز له قانونيا أن يصدر مطبوعات ... لقد راجعتهم في ذلك ...

إلى أن أراك أو أسمعك، أو أقرأك، تحياتي وأشواقي.

محمد برآدة

الرباط 1975/6/30

# الأخ العزيز شكري بيك

تعية خالصة

قرأت الفصل الذي أعطيته لي من سيرتك العاطرة (من أجل الخيز وحده) ووجدته ممتعاً ومليثاً باللقطات الإنسانية. وأعتقد مبدئياً - قبل الوصول إلى قعر الخابية - أنَّ لا شيء يحول دون نَشْرها هنا بالفرب.

من جهة ثانية، زارني مدير وكالة أورينتُ بريس ( مصري مقيم

ولمبنان) وأبدى استعداده لنشر أعمال مغربية. وللأسف لا أتوفر على سيرتك كاملة.

إذا استطعت أن ترسل بقية الفصول فسأعمل - جهد الإمكان - على نشرها هنا أو في الشرق.

أقترح حدَّف الكلمات المكتوبة بالريفية والإكتفاء بأن تقول : قال بالريفية ما معناه ...

في انتظار أن أراك أو أن أقرأك. اسُلم لطنجة ولحبيها، واسلم لأبي الأمجاد (• الجاطي) الذي يحتفظ بذكسرى طيسة من لقاءنا الأخير.

محمد برادة

طنحة 3 - 2 - 77-

محمد شكري ثانوية ابن بطوطة.

### العزيز محمد ،

منذ حوالي ساعة، زارتني السيدة سميرة. سلمت لي رسالتك الرائعة، ومعطفك الذي فصل على قدي. شكرا لك، بل عفوا، إنك فوق الشكر!

وجدتني سميرة أسعل سعالا حادا حتى أنني اضطررت أن أغيب عنها عدة مرات في الطبخ لكي أتناول مالاعق من العسل الخالص و أفراصا مهدنة.

العام مازال شابا، لكنه مشؤوم بالنسبة لي. لقد حدثت لي فيه أشياه جد مزعجة حتى أنني فكرت في الإنتحارعدة مرات في الأسبوع الماضي. إنني أكتب لك رسالتي وأنا أكل الجزر غير مطبوخ مغموسا في عسل دافي، على بخار الماء و في الحاكي السنفونية الخامسة لبيتهوفن وسجائر (ميني كسازا) وأشرب. Les vieux papes

أنت ترى، إنه مزيج يهدي، من حدة التوتر . الهم هو أن تكون لك

في ذهنسك رضور حتَّى ولسو ثم تكسَّى تعسرف أسماءها. هذا هو معنى قولك في رسائنك ٪ أشياء كثيرة أكثيها بالخيال.....

في روايتي "السوق الفاخلي " عندي جملة أقول فيها " في ذهني زهور بلا أسماء وأحماء بدون زهور ... لا إنني أمي جيدا ما تشجعني عليه في رسائتك، غير أنّ هناك قرفا بين أن تعي و أن تطبق ما تعيد.

الابتذال: إنها كلمة أفظع من سعالي؛

في الأسبوع الأول من الشهر المأضي، ذهبت الى تطوان لزيارة أسرتي. كانت أمي مريضة تبصق دما وأبي يعلني من الربو، لكنه يقاوم مرضة أخي عبد العزيز 25 سنة) عنده الملايين التي ربعها من تجارته الرابخة، لكنه بغيل مع الأسرة رغم أن سلوكه تطيف. لا ينفق أمواته إلا على الجمركيين والبوليس كما قبل لي أتقاضي 800 درهما. أعطي منها مائة أو مائة وخمسون لأمي. لقد كدت أبصى على وجدة أبسي عندما سمعته يقول لها عني " إنسه يلبس معطسة الاعتارة". ( يقصد ميني مماشة)، وله لامية شيطان، و شمر "هداوة"، أنت قد تقول لي بأنها أشياه معطنة غير ذات أهمية يقولها أب عن ابنه، لكنها "سفالة".

أحيانا أفكر في أن الإبداع يصير لعبة صادقة وحياة أصحابها صدقاً اذبا.

وضعت في الحاثي الآن موسيقي مسن زاير اسمها Bella Zamba. في المهد Bella أبي الفايدة أو العقبل كما قبال في شاب سيتقافي يشرس في المهد السياحي في طنجة بإنها موسيقى تشعرك بمرح جسدك انفجارالفرح الدونيسي. قسراً تد بعض الكتب الطبيعة عن الأغذية والشروبات الروحية في الفترة الأخيرة.

قد أُهَبِطُ عَلَيْكُ مِنْ سِمَاهُ الرِيَاطُ، لَكُنِي أَسْنِي أَلاَّ أَكُونَ مِثْلَ إِيكَــَارِ القَدُنِ لَمَ يِبِالَ بِنَصَاتُحَ فِيــَدَالُ.

### العزيز شكري

الحالات التي تحدثت عنها المست غريبة عني باستهرار أعاني من اللاتواصل ومن انعدام الدفيء الخاص الذي يحيل الحياة إلى مجموعة للخطات متميزة قبدند الشمور بالتفاهة والعرضية والنهيلية. قد لا يجدي الشحليل المقلمي لهذه الظاهرة وانفيرها من الظاهرات التي تجعل منا ، المنافرات التي تجعل منا ، لهذه وراه قيم وتصورات وبدائل تنفلت باستمرار من بين أصابعنا وتفسح الجال لتراكم غشاوات سميكة من العيثية والريابة وانتفاء معني الأطياء إن لم يكن معني الحياة ...

لكنني أعتقد أن الوعي البعدي لوضعيتنا كمثقفين غرباء عن الآخرين ، محرومين من مناخ ملائم لتحقيق مغامراتنا المتعددة الزوايا والأبعاد ، هو الذي يزخ بنا في متاهات التمرد والعبش أكثر من مرة أقول مع نفسي : ماساتنا أننا نشبه الرصاصة التي لم تنطلق من جعبتها الرساسة التي لم تنطلق من جعبتها الم

وظلت حبيسة بندقية يقرضها الصدأ ...

يضاف إلى ذلك هذا الكبر العام الذي يطبع علاقات مجتمعنا ليجعل من البشر ذمي ولوالب وهياكل وخافس تطأها الأقناء تمر بي تجوار و ولطات تجعلني أرتش من الفيظ والحقد واليأس ، لاننا نعيش حياة غير التي نريد ، حياة ملينة بالتُقوب ، مفعضين العينين والأفواه . وفي أحسن الحالات ندة قبضاتنا ورؤوسنا فوق الجدار ، ونلعق الجرح ، ونعتسي الكؤوس ، وندفن الأحلام ونوالي السير مشدودين بخيط رفيح لا نكاذ نتيبنه أو نفهم كُفهه ..

لين الأمر هكذا بالضبط ، فنحن في كثير من الأحيان نستوعب ، بما يشبه العدس ، ما هي الحياة وماذا فريد منها وما هي الطريقة التي بختار ها أرحلتنا الحياتية الكن فيحاة ، خلال المبيرة ، تنتصب الحواجز والضباب تتسطّح الأشياء والظواهر والتصارين ... يصبح السؤال .. ، من ، أو ، ما الذي يعيد للكون والجتمع والناس بكارتهم أو معناهم ؟ لاشك أنت هذا فطل على الشكلة الأزلية منذ أن حاول أرسطو صياعتها باحثاً عن المعنى الذي من خالاله ندرك الوجود والوجود والأسبباب والعلل الأولى. ) عالم المتافيزقيا الرحب الذي لا يمكن أن نتجاهله أو أن نضه عبين قوسين حتى عندما نجيب إجابة مادية جدلية على هذا الشكال....

قرأت صفحات رائعة في كتيب صغير ترجم للفيلسوف الأللماني العاصر هيدغر منوانه ، "ما الفلسفة ؟ ما المتافيزيا ... هيديدران وماهية الشعر ، "أقتطف منه هذه العبارة ، "... واللال العميق الذي يرتق كالغمامة الصامتة في أغوار الآكية , بين الناس والأشياء ، وبينك ، في سوية عجيبة وهذا اللال يكتف الوجود في جملته ... ص. 109 .

حقاً . هذه المعاودة العرنة لاقتناص معنى الأشياء والعياة من خلال المبتدل ، واليومية من خلال المبتدل ، واليومية ، الأثرة الإمتلاء ، هذه اليومية العياة سحرها وجاذبيتها ، مثلما تضفي العقبات المنفضة على لعبة العياة سحرها وجاذبيتها ، مثلما تضفي العقبات المنفضة على أن تفاجئك بشيء يبدو كامناً بين المرتفع والوهدا

أشياء كثيرة أريد أن أحدثك عنها ولو في هذه العجالة ، لأن كتابة الرسائل تعوّضني، على الأقل ، عَنْ حرمان من الكتابة ، خاصة حينما نكتب لِمَنْ نعرف أنّه يدرك ما وراء ألفاظنا ...

تذكرت ، براءة (س). لا أخفيك أنني عاجز أمام سلاح البراءة ، لكن ألإغتلاف العميق بين خفصيتنا يجول استمرار العلاقة مستعيلاً . أنا أيضاً لا أخلو من براءة ولكن أعماقي منزقة ، ومغيومي لعلاقة العب/ الجنس تعمل مياسم الطفولة والسفر والوحدة والعذاب ... وتلك التلقائية التي استشعرها فجاة أمام الجسد الأسود ، فيصبح الليل إشارة دانمة مطلقة على نحو ما صور ذلك أبو العلاء العري ؛

> رب" ليل كأنه الصبح في الحسسن قد ركضنا فيه إلى اللهسو، أما كم أردنا ذالسك الزمسان بهسدح فكأتي ما قلت والبدر طفسسل ليلتي هذه عسروس من الزّنج هرب النوم عن جفوني فيها

وإنّ كان أسسود الطيلسسان وقف النجسم وقف الحيسران فضغلنسا بسنم هسذا الزمان وشباب الظلماء في عنفسوان عليها قلائسد مسن جمسان فرد الأمس عن فواد الجبسان

أزداد قناعة بأن الكتابة أو التعبير الفني يشكل وسيلة لفهم العالم والناس، وتعويضاً عن الحرمان من شيء ما ، مهما نلنا واكتفينا .. وهنا بغود إلى الواقع اللموس، لأن الكتابة في مجتمع مثل مجتمعنا ليست مسألة مهلة ميسرة ، معترفاً بها ... علينا أن نناضل ليتاح لنا حق الكتابة والنشر وفي نفس الوقت نحلم بأن تتغير جميع الأشياء في مجتمعنا ( من القمة إلى رئيس اتحاد كتاب الغرب ! ) العربة شكرى :

لا تنس أن تبعث لي مخطوط روايتك ، فسأبذل جهدي لتنشر ويقرأها الناس ... وأن تبعث لنا نصاً آخر للعدد الثاني من آغاق ... الأول سيفرج عنه بعد أسبوع ...

سينعقد مؤتمر أدباء العرب بطرابلس في نهاية مارس . لعل العظ يكون من نصيبك إذا رشحك الفرع ... هذه مسألة سابقة لأوانها ... سنراها فيما بعد ...

أكتب كلما سمحتُ لك الظروف ، حتى عندما تكون قاعداً في القهي وتلمع سوداء جميلة تَذكّرك بـ \* غروس الزّنج \* .

أشواقى وقبلاتى .

محمد برادة

طنجة 9-3-1977 طنجة

العزيز محمد،

أحييكما أنت وليلي و أبارك لكما هذا الرّباط السعيد.

أكتب لك رسالتي على أنفام موسيقية من أرمينيا، تركيا، اليونان، إسبانيا (القديمة)، صقلية، اللاووس، بالي، جاوة (التبت، ( هل تعرف أنَّ السحيم، بلغة التبت معناه القط)؟ كل هذه الألحان والأغاني مسجلة في كلسط واحدة، كما أني القائنية، مؤخراء موسيقى من إيران والصين القديمتين، وشري لانكا، مدغشقر، إسرائيل (فولكلور)، كندا، هنغارية، ، واو ، ، ا، , وسيا ( القديمة)، إفريقيا الوسطى، أحواش، الخوطةالأراغونية. الله ان، الهيرو وبوليغيا. فقط تنقصني أوستراليا.

كتبت ثلاث قصص في عشرة أيام. إنها الآن في الاختمار الكتابة العقيقية هي التنقيح.

ألاحظ أنَّ معظم القصص والروايات الفريية مكتوبة بلغة إدارية مثل ، نظرا لأنَّ، ولم يكن له في الأمر يد وفكّر به... مثل هذه الكلمات قرأتها في قصص مغربية. إنَّ القصة القصيرة لا يمكن لها أن تكون إلاً مثل قصيدة شعرية في لفتها واسلوبها.

سلمتُ قصة الخيمة لحمد بنيس لينشرها بكل قلّة حيائها في . الثقافة الجديدة كما وعدني.

قراءاتي كثيرة ومتنوعة.

كدت أنسى أن أخبرك أيضا عن القال الذي كتبه الطاهر بنجلون في الوموند عن العياة الثقافية في الغرب. إنه يجهل الأدب الغربي الكتوب بالعربية. قال عني، مثلا : " شكري روى حياته لهول بوولز وأنني مجرد حكواتي.

كتبت توضيحا قصيرا في الموضوع وأرسلته الى المحرر لكنهم لم بنشروه.

ترجمت \* صرخة نحو روما \* Grito hacia Roma للوركا.

ملحوظة : زرت البيضاء في الأسبوع الأول من غشت. بقيت فيها حوالي عشرين ساعة. مدينة عظيمة. أحب أن أضيع في شوارعها الكبيرة : أنا المتصود على الشوارع الصغيرة.

تحياتي الودية محمد شكري

عزيزنا شكري

كلميا هممت بالكتبابة إليك حيال دون ذلك عبائق أو شغل . بالإضافة إلى أن التأقلم مع الزواج وعاداته يجعلني أعيش فترة خاصة . ويحتم علي أن أعطي الأسبقية للمسائل العملية على علاقات الصداقة ورحاب الضميمية ..

ستسألني ولا شك : كيف وجدت الزواج ؟

كاليومي الماش : حالاوته في وجوده وفي مظهره اللموس، ومرارته في مناقضته للحلم والتيهان والرغائب الجامعة ...

نشاط اتحاد الكتاب يأخذ قسطاً لا بأس به من وقتي . إلى جانب تعضير الدروس وبعض الدراسات . أجاهد انتظيم علاقتي بالكتابة ولي مشروع عاجل هو إصدار مجموعة قصص سأتولى إنجاز قصتين متبقين خلال هذه العطلة القصيرة ...

لقاءاتنا مع عبد الرحمن منيف كانت لا بأس بها وكان بودنا أن نرسله إليكم لولا ضيق وقته ولولا تفضيلنا لوجدة على طنجة هذه الرقاا دفعنا العدد الثاني من أفاق إلي الطبعة، ونحن عاكفون على

تعضير ملف مجلة الآداب . أرسل لنا شيئاً. كيف حالتك ؟ ها تكتب بانتظام أم أن الحوار الناطق ـ الصامت

بينك وبين طنجة ـ الجنون مستمر ويحول دون استقرارك ؟ لعل فرصة قريبة تسنح للكتابة إليك بتطويل أو لزيارتك . ليلي

تبلغك تحياتها وتود التعرف عليك . أقيلك .

محمد برادة

ملحوظة : سنصدر قريباً صحيفة شهرية مشتركة بين اتحاد الكتاب وبين جمعية الفنانين التشكيليين.

ربين بحت مستين مستينين موادها : عرض الكتب الغربية والعارض .. مع قصص جد قصيرة وقصائد وتعليقات ... إذا كان لك شيء يناسب هذه النشرة زودنا به ...

### العزيز محمد ا

عندما استلمت رسالتك كنت شبه فاقد وعيي : جدّ سكران. بدت لي رسالتك كأنّها رموز هيروغليفية. وضعتها في جيبي ولم أقرأها الآبعد يومين. عندما صحوت، كنت جدّ متخاصم مع نفسي وأيضا مع الناس الذين بدوا لي كأنهم مصارين محشوة بما يقرفني.

أثناء الأحتفال بعيد الأضحى صحوت في بيوت أعرفها و أخرى جديدة... هَذَمَنا العالم و أعدنا بناءه. قلت لشخص-مزاحا- إنّ اسمه عبد النبيّ مكروه في الأسلام، لأنّ العبودية مكروفة عندالنبي محمد فماركني اللي حد ألادماء. مثل هؤلاء هم الأشخاص الذين أستطيع، في هذه المدينة الداعرة، أن أثناقي بهم. مع الأجانب لا تحدث لي مثل هذه المناقسات.

السعادة، هي أن تعثر على إنسان ذكيّ حتى ولو كان شريرا : عدوا أو Des embrassements impurs كما يقول Lautréamont.

منذ شهرين لم أكتب سوى خواطر لأضعها في قصص أحلم بها منذ عهد أن كنت أتوحد نهدي سالومي الجدئية : La nécrophilique عاشقة رأس يوحنا العمدان مقطوعا على صينية، العارية راقصة أمام فيروفوت التخم بسهراته.

معي ألف فرنك. ديوني ماعدت أحصيها. ربما تربو على خمسة آلاف درهم. أكتب لك من مقهى روكسي. لم أشرب في الصباح. هذا أوّل كأس مساني. الويسكي بالماء بدأ يُغثيني الثاني سيكون بدون ماء حتى يكون مفعوله أقوى. لا أملك ثمنا لكأسي الثالثة.

أقرأ، ليس باستمرار، أستمع الى الموسيقى الفولكلورية العالمية. عندما أمتلي، غضبا أبول على الأشخاص ويبولون علي ثم أبول على نفسي فرحا أو حزنا لأحقق للكلبيين زمنهم النسي.

في كل عصر يوجد ناس من كل العصور أنا لا أريد أن أكون نسخة من التكرار الأبدي أريد أن أكون وحيد نفسي وعصري وحياتي ولعنتي ورضائي وموتى وبعثي وتشبثي بما أنا وما لست أنا وما لست بعد إياه بالذي كان ولم يكن وهذا الويسكي الثاني والنادل الجشع والكسل اللذيذ و أجمل ما في العالم القديم والنظرة التي أدهل بها الآن كل من ينظر إلي بفضول وهذه السيجارة في يدي والساعة الآن السادسة و أربعون دهية حسب الساعة التي أهدتها شركة كوكا كولا إلى الحائم أورف وهذه الرقصة اليابانية في التلفزيون والرشقة الثانية من هذه الكأس والفضب الذي يصعد الآن التي رأسي وبواب عمارتي الذي يستضيفني لاكل معه لحم العيد الكبر والأني أنخفض ثمنهن في هذا العيد المبارك والناس المهزومون في أعيادهم وسحاقية فرنسة تحييني الآن و اشياء أخرى والأنباذ الجيدة التي لا تصب في كل القلوب والكأس الثانية التي التمالة ولم يبق فيها حتى الثمالة الذي يعشقها كل شريب أطلب الكأس الثالثة وليسجل النادل على ظهر السلحفاة تقو على النفط الذي ليس غني

سلامي الى ليلى وقل لها بأني ملعون إلا إذا كانت متسامحة مع الملاعين لم يعد لي ما هو أجمل من الصمت

المسخط شكري.

الرباط / 13 / 12 / 1977

عزيزي شكري

تحية خالصة

لم تفاجئني رسالتك الآكية من المستشفي لأنني أعرف حساسيتك وأعرف القرف الذي يطبع حياتنا هنا في المغرب ، وأعرف مدى زيف العلاقات ، وضراوة الكبت والقمع ، وخواء الأفقدة والعقول ...

لكن ماذا يمكن أن نفعل؟ قدرنا أن نبذل الجهد لفهم هذا المبيط المقدد، وأن نصمد في وجه كل الأشياء التكب وانفكر بصوت مرتفع . عل الذين يجيئون بعدنا يجدون أن آخرين سبقوهم على هذه الطريق . ولو أن يعضهم دفع الثمن سئوات طويلة من عصره داخل السجن أو متردداً على الصحات العقلية أو مصدوراً ينهشه الوباء والفقر ...

أخمن أشياء كثيرة من شأنها أن تؤنسك في هذه الحياة العقولة

الفد، ما الدامعة القواتين "اللعبة" ... وأقهم أكثر، ذلك التحصار الذي تحص به لأن الة ابيس لا تسمح إلا بنشر الكتابات "المؤدبة اللائمة للمسألوف. وأخمن ما يمكن أن يستشعره واحد مثلك يرغمه الجتمع على أن يعيش هامشيا "مبعدنا ، ليتضاعف عذايه ووحدته ... وأخمن سوق العواطف الطبوع عبروح التجارة والاستفادة ، وأعرف العوار الذي يمكن أن يدور بلاهنك كل صباح وأنت تتأمل هذا النمط من الحياة البشيسة ، وتعلم بالحياة في مكان آخر "milcurs" حيث يحقق المره نفسه بفضائلها ، ورائتها وحنقها ...

لذلك كنت ألع عليك دائما أن تكتب . أن تتخذ من الكتابة أفيونا :
تكتب في الصباح وبعد الظهر وفي الليل، تتنفى كتابة ... تسجل كام ما
يمر بخدلدك من حب وكراهية ، من تجاوب ونفور ... أعتقد أن الكتاب
الشرنسي متندال حقق ذلك : كان يكتب منكراته ويكتب رحداته .
ويكتب الروايات ويكتب بأسماه مستمارة ، لكي يحقق التوازن في حياته
من خلال الكتابة ... وطالما تراودني الفكرة لا لانني أيضاً لا أحس بالاربياح
الأ عندما أكتب . لكن شروط حياتهي حالته بيني وين ذلك لانني أميش
في دوامة من الاجتماعات والكلام ، فيانا جاء الليل كنات وساوس
وهرسي أحياناً تحاورني وأنا عاجز عن ملاحقتها ، ومن ثم الشمور
بعذاب مصدره نقصان الفعل الجزي ، وغياب العلاقات التحررة والعجز
منا لتمنقق الحطم المكتب والمواضعات ... إن علاقتي مع ليلي تعلأ الكثير
منا كن ينتصب فراغاً مغيفاً ، لكن فراغ الكتابة لايزال فاغراً فاه ، ولا
زال أحلم بهلند...

ليس ما أقوله وصفة علاج ؛ فأنا أعرف جيداً أن مشكلتك أعمق من أن تطلها الكلمات .. لكن ماذا يملك الأصدقاء لأصدقائهم سوى الحديث ، ولو من بعيد .؟

منذ عَدْنَا وَنحَنْ نَواجِه مرض ليلي الخبيث ؛ الربو (L' ASTIME) أَطْل أَحملتَ وَطَفْسَ الرباط أَجْج بعيره ، وعندما تسلك الأزمة بتالبيبها ، أَطْل أَحملتَ فيها عاجزاً وهي تتلمس شحنة هواء تمر عبر خياشمها ... لأول مرة أُوركَت معنى أن يكون الانسان مريضاً بمرض خبيث يحطم كل مقاومته... تستافر إلى بارس لتعرض ففسها على أحد الأطباء ، وإذا

أتيعت لي الفرصة فسأحضر لزيارتك سواه في تدلوان أو طنجة. ليلى تبلغك تحياتها وكم كان بودها أن تتعرف عليك وهي تتمنى أن يتم ذلك قد ما هد عددتها ...

ريبا بعد عودتها ... سيصدر العدد الثاني من آفاق قريباً ...

قلبي معك في محنتك وآمل أن تنتصر على أزمتك لته ود الينا ولتكتب أشياء كثيرة أنت وحدك قادر على التعبير عنها . مع مودتي

1977 -12-18

محمد برادة مستشفى الأمراض العصبية (الجناح الجديد) ( Mallorca ) تطوان

عزيزي محمد

هذا ثاني عشر يوم لي في المستشفى. أنا الآن في متهى نيپون Nipon الذي أكتب لك منه. الدكتورالجعيدي يتركني أخرج و أدخل متى أشاء، لا أعرف أحدا من الجالسين في هذا القهى التذكاري، سبو لي أن استغلت فيه غامل كدؤوس وصحون وعمري لا يتجاوزالحادية أو الثانية

داخل الستشفى أتسشى وحيدا أو أجالس أحد الرضى فيحكي لي عن مآسي حياته، نادرا ما تسمح هنا ذكريات جميلة، وحتى إذا سمعتما فهسي ممزوجة بالكآبة. لكن أين هي الذكريات الخالصة الجمسالي

الإحساس بالكتابة بدأ يغزوني في هذا المششفى. عندما أخرج من هذا المششفى. عندما أخرج ما من هنا مناطقات في في هذا القبودة في المجد في في هذه القبودة شاربا القبودة. يا لعربيتنا الطواع اكتب ما شئت من الأخطاء تجد أنها مبررا في النحو العربي.

أجيء الى هنا حوالي العاشرة صباحا. أتمتع بصفاء ذهن غريب. لم

أشرب شيئا من الكحول منذ دخلت الستشفى. زارني أخي عبد العزيز. متزوج ولد ثلاثة من الوعواعات أغارلي خمسين درهما. خبز الستشفى لا بكميني، عزلتي تكون فائضة عندما يصفر الشحرور غناءه أوعندما يصطاد البوم وجنته سابقى هنا الى غاية11-21. ثم أعود الى طنجة لاستثناف عملي بشكل صورى حتى أشتع بعطلتي دون رخصة غياب. في اليوم التالي سأعود من جديد الى المستشفى لأفضي كل عطلتي.

إننا نشيخ سيئا في هذا البلد. إنهم قوم آمنون، ناثمون عند اليقظة، ساكتون عند الكلام ولاغون عند الصمت.

صحتي تعسنت كثيرا بفضل عناية الدكتور الجيدي أرجو أن تكتب له رسالة مُكر نيابة عني إذا كان ذلك في إمكانك. أنت ترى، أكتب لك عن جرئيات حياتي في هذه الفقرة. أكتب لك و أنا شبه مخدر ب: Tranxèn

إنّ مرض الربو الذي تعاني منه ليلى عانيته أنا أيضا، إنما ربويّ كان عصابيا وليس عضويا.

هل استلمت مخطوطة سيرتى الذاتية من سهيل ادريس؟

تحياتي الودية محمد شكري

1977-12-19

مستشفى الأمراض العقلية (الجناح الجديد) مايوركا تطوان

## العزيز محمد،

صباح الخير. خذ مني كل شيء ولا تنبق شيئا. أفقت في الستشفى حوالي الخامسة صباحا. تمشيت في ممرّ الجناح مدخنا سيجارة إثر أخرى.

أمن قابلت محمد اليموني في مقهى نيبون. تجولنا في الشارع. جذوري لها أجنحة هذا الصباح. لا يهم حتى وإن تكن أجنحة إيكاروس. أن أتيه في متاهات ديدالوس حتى وإن لم أهتد بخيط أريان ما عدت أخشى حتى نظرة ميدوزا النارية. أمثال - زوب- للضعفاء الروض العاطر للأمنائين،

الحادية عشرة والربع. سأذهب الى المستشفى.

سلامي لكما : أنت وليلي.

شكري

1977-12-20

مستشفى الأمراض العقلية (الجناح الجديد ة)مايوركا تطوان

أ فقت هذا الصباح حوالي الخامسة. الرضى نائمون. بقيت في فراشي. باب العجرة يظل مفتوحا الضوء باعث يدخل من الخارج. أكلت برققالة ثم دخلت سيجارة ثم ثانية وأخذت أقرار رواية "رمن الصمت"

Luis Martín - San- للطبيب النفساني والأديب Tiempo de silencio المطبحة ويفتح اله الأديب مضحة قبل أن يستيقظ مريض يشاركني الحجرة ويفتح الراديو ليستمع الى مختلف الإنامات، تستمويه الوسيقى الكلاسيكية، هذا أفضل في. يدخن مثلي، لا أملك ساعة، هو يملكها، هذا راجع عشر يوم لي في المستشفى، لا أحس بأي ملل في الاستمرار هذا، الذهب الى طنجة غدا لاعود بعد غد كما سبق أن قلت لك، أتمنى أن تكون ليلى قد تحسن تنفسها.

أيام أزمتي النفسية عام 64 حاولت ابتلاع عشرين كبسولة من مهدي، ليبيريوم. لم أستطع أن أبلع سوى خمس أوست كبسولات عندما دخل صاحب الفندق الإسباني غرفتي و أنقذني. لم أعد أذكر كيف أسففت.

الساعة الآن العاشرة وعشر دقائق.. أقرأ قصيدة للشاعر الإسباني II defonso Manuel Gi.

> ينبوع الجميع : الشعب كان ظمآنا ولم يكن هناك غير ينبوع واحد

الشرب. ايس للينبوع ربّ، «ياهد كانت للجميع، للشعب كله.

لكن الماء المنساب ينسخ السحب:

طفل كان يتأملها.

سلم لي على ليلى. و أنت خذ مني كل شي، ولا تُبق شيشا. لم أعد أشرب كأسي وأصب الباقي على رأسي ماشيا راقـصا الى الحلبـة متلقـفـا بلساني القطرات الفائحة منها رائحة شَعري.

محبتى.

المسيخط محمد شكري.

1977-12-21

مستشفى الأمراض العصبية ( الجناح الجديد ) مايوركا تطـوان

الساعة الآن خمس دقائق نحو العاشرة، استيقظت في المستشفى في العامسة صباحاً، أكلت بر تقالتين ودخنت أول سيجارة ثم رحت أقرأ : زمن الصمت "عندي أيضا Story لربك سيفال، معظم الوقت أقضيه متمشيا في المستشفى متفرسا وجوه المرضى وأستمع إلى أقدوالهم وهذايلهم. أشرب كثيرا من القهوة السوناء داخل المستشفى وخارجه. رئيتي في تناول الكحول لم تعد توترني. عناية الدكتور محد الجعيدي ما زالت فالقد معي.

أمنى أن تكون صحة ليلى قد تحسنت. أمرف " الربوبين". إنهم جد متوترين، أبعد عنها الزهور والعطور والأماكن العالية مثل الجبل وغيره. محلول البابونج سينقعها كل مساء أو اللويزة أو عصيرالبصل ممزوجا بالعسل لأنه يمتوي على سبعين مادة واحدة منها صالحة للربو أبعد عنها ما يحتويه القراش من صوف. فليكن صدرها مرتفعا صاحية أو نائمة إذا تمددت.

-

كم أتمنى أن أكون بعيدا في بلد لا يعرفني فيه أحد ليكون لي من حديد أول صديق، أول خصم، أول عمل لم أمارسه من قبل، الى ما لانهاية من الأوائل.

م. شكري

1977 12-22

مستشفى الأمراض العصبية الجناح الجديد) مايوركا تطوان

العزيز محمد،

أكتب لك اليوم من المستشفى. لم أستطع أن أكتب لك اليوم من مقهى نيپون.

ذهبت البارحة صباحا الى ضنجة واستأنفت عملي بشكل صوري ثمّ عدت الى تطوان في الساء . إحدى المريضات سمح لها بالغروج صباحا وفي الساء عادت سكرانة. لقد أغرتني لكي أضاجعها لكني لم أفعل لأني سمعت بأنها كانت مريضة بالزهري و عولجت. صرت أحتاض حتى في الكلام معها و مصافحتها.

سلامي لكما أنت وليلي.

م.شكري 1977-12-24

مستشفى الأمراض العصبية (الجناح الجديد) مايوركا تطوان

# العزيز محمد،

أكتب لك اليوم من مقهى مانيلا Manila. هذا القهى أكثر هدوءا من الأراق الاخ محمد العبدي يتردد على مانيلا لانه فرب منزلد. أحيانا نتحدث عن بعض التيارات الفكرية. إنه ليس مجرد طبيب نفساني، إنه إنسان مثقف. يهتم بالأدب والفن، عموما، و بالمذاجب السياسية والفكرية. نت ترى أن علاقاتي محدودة، ومع أناس لا يزعجونني و لا أزعجهم.

هذا سابع عشر يوم لي في الستشفى. استيقظت كالعادة في العامس على ساعته. العامس على ساعته. العامسة على ساعته. أكلت برتقالة ودخت أول سيجارة ثم الثانية و بسأت أقسراً الإمال المصمت الذي أقسراً وبطء إنه كستاب حيد، ولكن ليس رواية للمطبقة الكاتب يهتم بالشاصيل التي تجوزت في السرواية العديثة.

الشاب الديض، الذي تحدثت لك عنه في رسالة لي من رسائلي المستشفائية، أتيت له بالجلباب الأبيض من طنجة. أخذ حماما باردا و المستشفائية، أتيت له بالجلباب الأبيض من طنجة. أخذ حماما باردا و المستشف بالجلباب الذي سبلبسه عبسه الكريم ( اسم الشاب المريض)، لكنه ذانا الصباح جاءني وجلبابه ممزق عند الكتف. قال لي بأن شخص حسوما من الكافرين تخاصم معه ( أحد مرصى جناح العرائين كما يسمونهم في المستشفي ). أعطيته إبرة وخيطا وراح يرتق جلبابه وعيناه دامعتان. واسيته في مصابه قائلا له بللوب مسيحي : إغفرلهم فإنهم دفرون في ثيابهم. ضحك وقال ؟ نقت سأحررهم عندما أخرج من شا، لكني الآن قررت أن أتركهم هنا عبيدا. إنهم " كنار"، ثم أضاف جملة من القرآن كنت قد حفظته إياها ( يقرأ بالفرنسية والعربية) فرنسيته جيدة أس الى كثير من الوسيقى ؛ كلاسيكية وحديثة.

كيف هي ليلي؟ أعتقد أني أعرفها في عصر غير محدد. ربما منذ الفي عام أو أكثر، أما أنت فقد رقصت معك في عيد باخوس.

سَّابِقَى هَنَا حَتَى آخَر هَـذَا الشَهرِ ثَمَّ أَصُودَ الى طُنْجِة لاستثناف عملي مغيرا نمط حياتي. بعد اليوم سأعيش عاقلا و أمو ت مجنونا. أما دون كيخونسي فقـد عـاش مجنونا ومــات عاقلا : Vivió loco y murió cuerdo

تحياتي و محبتي لكما : أنت و ليلي.

شكري.

مستشفى الأمراض العقلية 22-1-77 ( الجناح الجديد) مايو. كا

مستشفى الأمراض العقلية ( الجناح الجديد) مايوركا تطوان

حسب ساعة النادل، الآن خمس دقائق نحو العاشرة. أكتب لك من مقهى مانبلا. هذا هو الحادي والعشرون يوما لي في المستشفى. مازلت أحافظ على بكارة علاجي، في كل يوم أقـول لخلايا جمسي : ، تجددي،. كالعادة أفقت بل أفاقني صباح ديك المسح.

قلت لك في إحدى رسائلي بأنّ هناك أناسا ينتمون إلى كل المصور المُعتلقة (أو أنّ أنّ كل واحد يشمي إلى عصر ما) أما أنا فلا أنتمي إلاّ ألى عصري، أنا جلدي منسلخ من كل العصور. قد أعجب بعصر ما لكني لا أتنامخ فيه. كما أنّ لي است أرواحيا عقله بأن مناه. أنتمن أن أعاني إنسانا لم يولد بعد. إنسان ليس ربّح في عقله بل عقله في ربّه. لقد سمعت حكاية عن ثريّ عربي جاء إلى الدار البيضاء و أقام في فندق فنم وخلع حراويله و يقي في جيته ثم بد أن وقود النساء الواحدة تلو الأخرى حتى استنزف قواه وليس ماله بالطبح- ثم ليس سراويله وعاد من حتّ أثم، مثل وشراء الذي مسلك تقدمنا من الله وعاد من حتّ أثن، مثار هذا الأنسان، هد الذي مسلك تقدمنا من الهواء.

بعد يومين أو ثلاثة سأعود الى طنجة.

السارحة تعاركت مع مريض. لم أكن قد تناولت بعد فطوري وطلب مني سيجارة حين لم أعظها له شتمني، تلاكمنا وتراكلنا. هذا جزء من حياتي في المستشفى.

الراضى عن نفسه:

محمد شكري

مستشفى الأمراض العقلية (الجناح الجديد) مايوركا تطوان

1977-12-27

قد تكون هذه آخر رسالة أكتبها لك من تطوان. أفكر في أن أغادر الى طنجة. اتفقت مع الدكتور الجميدي على خروجي نهائيا. لكنه نصحني بأن أزوره و لو مرة في الشهر في المستشفى أو في منزله. صدفه تَفَرَّسَته في عينيه و وجهه. أليس، عين الره باطن قابه، كما يقال!

قابلت الإدريسي و محمد بوخزار وإبراهيم الخطيب خارجين من مقهى نبيون. وعدوني أن يلتحقوا بي في مقهى مانبلا.

في 25 مارس القادم سأبلغ 44سنة الحياة في الستشفى لا تخلو من عنف مع بعض المرضى. لقد تضاربت من جديد مع أحدهم لكما وركلا. تذكرت تسديد الضربات المراوغة. تصالعنا ودخنّ معي سيجارة. ربما تخاصم وتصالح معي ليحصل عليها. لا أحد يدري ماذا يفكر الإنسان.

عندما سأخرج من المستشفى سأطيق حكمة نتشه Nitszehe عندما سأخرج من المستشفى سأطيق حكمة نتشه جاءالى مقهى مانيلا ، و تحسيم جميعا وقلوبهم شقى، تعال عندنا الى الرباط. إنهم لا يأتون وانت جاء لهم.

م شكري ( الراضي عن نفسه).

1987-1-25

محمد شكري 4 - طريق تولستوي شقة 18. طنجة

# العزيز محمد

أكتب لك من فراشي. دخلت الى شقتي في الخامسة مساء. الساعة الآن التاسعة. تعشيت جزرا وبصلا وخرشوفا وزيتونا وجبنا عربيا، أشرب ما تيسرمن نبيذ وأختم بالكونياك. أستمع الى BRAHMS انتهت منذ لحظة من مراجعة قصتى الستحيل. كتبتها عام67 ا، دت كتابتها عام 70.

أستمع الآن الي ليو فرى Avec le temps ) Leo Ferré و معالم المتابع الآن الي المو فرى

.\* sun

لفأر الذي أتحدث عنه هنا كان يريد أن يكون صديق محمد ر في اف. كنت أسكن منه لا أرضيا في طريق رايليه. كان زفز اف يحبُّ النوم . المطبخ الكبير . الفأر يحب أن يلعب الاستغمانة Cach -Cach فوق وجه فزاف النائم. ضاق زفزاف بهذه "الفميضة". ينهض مرارا صارخا طالبا وني أن أقتله. أمسكت هراوة صغب ة واختمأت له في ركن من المطبخ والنعاس بغلبني . زف: أف نائم وعلى وجهه فوطة . ظهر الفأر الصغير محدّقا في بلا خوف. لم أستطع قتله. شيء نحيل! كان جميلا ومسكينا. لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك ! فقد كفّ عن الجيء .. ربما أدركته حكمة الفئر ان.

أنا ماض في استنساخ القصص اللُّبستُ مضروبة على الآلة. اخترت ١٨ قصة. الأخرى من قتها. إثنتان منها نشرتا: "بائع الكلاب" في مجلة الآداب عام 69 و الجنين لم يتحرك في مجلة 2000 التي أصدرها عبد الجبار السحيمي. أيضا مزقت رواية الليل والبحر" التي كتبتها سنة 66. احتفظت بفصل منها. سأحوله إلى قصة قصيرة بنفس العنوان. هل بتنكر الإنسان حتى لنفسه؟ نعم، وحتى الموت!

إنني أطهر نفسي. الكتب تنام معي. عادة اكتسبتها منذ سنين. القراءة والكتابة في الفراش. مذكرات اللص لجان جنيه أعيد قراءتها بالفر نسبة والإسبانية. كذلك أقرأ Nadja ل: ( Breton )، تاريخ العلم لجورج ساتورن، شعراء الدرسة الحديثة ل: ( M. L. Rosental )، مجلة مالم الفكر (العدد الخاص بالزمن)، وقصائد حب على بوابات العالم السبع للبياتي. غارق في القراءة ، لكن الإحساس بالكتابة لم يغزني بعد. تردد على مقهى روكسى أو إسكيما.

تحياتي.

م. شکری

الرباط 3 / 11 / 1978 س.14.30 بعد مكالمتنا الهاتفية

العزيز شكري

أثناء رحلتي إلى الاتحاد السوفياتي الأخيرة قرآت كتاباً نقدياً بعنوان Storior on Doustowski للناقد البريطاني ج ستينر، أفال في نفسي إيداءات خصبة رئبةيني إلى هذين العملاقين اللذين كنت أهد اختم بأحدهما (دوستويفسكي) وأكون حكماً طحياً عن فانيهما ... وقد عداتم إلى بعض مؤلفاتهما وإلى بعض الكتابات الطعية عنهما (ما كتبه لينين ، وكوركي)، فوجدت أن الرواية الروسية في القرن 19 . تستحق اهتماما أكبر لأنها تخرجنا من شرنقة الرواية الواقعية الأوربية ومن وصفاتها المحدودة الساعية إلى فهم دينامية مجتمع "دستوري" رأسمالي بتصورات عقلانية

هنا عند تولستوي ، انصودة إلى الرواية - الملحمة ، المتدة الشامعة، المحتدة بالمحمة ، المتدة والشامعة ، المعتدة ووستويفسكي ، إحياه التراجيديا الإغريقية بدون مسرح . هل حقيقة أن دوستويفسكي ، إحياه التراجيديا الإغريقية بدون مسرح . هل حقيقة أن ملاحقة الحي في تناقضاته اللامنتهة ، وفي "جدليته الروحية على حد تصد تشد شفسكي (صاحب وادة "ما العمار؟ ) ...

وجدتني أفكر في أدنينا الغربي . يخيل إلي أن هناك شيئا كبيرا ينقصنا، ركيزة غائبة تجعل كل الكتابات معلقة في الفضاء ... قد يكون من الحتم علينا أن نبحث عن مسقط رأس( un sol matal ) يجعل انتاجاتنا ممتنة في الماضي وفي المستقبل من خلال مراهنة على مسقط رأس لا يفسره العقل وحده ، ولا الأرقام والإحصائيات ولا التحليلات الأيديولوجية ...

ذلك الشيءالذي يتسيح ل اآنا كارينا أو الجريمة والعقاب أو الهانون أن تنتصب شامخة أصلب من كل المؤسسات قبل الثورة وبعدها . تلك الثورة التي كانت ضرورة تاريخياً.

أردت أن أشركك معي في هذه الخواطر التي ترنُّ في ذهني عبر

تحياتي

محمد برادة

1978/8 /5

مزيزي شكري

التحيات

أكتب إليك في نهاية هذا الصباح قبل أن أتوجُّ إلى مسجد باريس لتوديع جشمان الناضل الفلسطيني عز الدين القلق ، ممثل منظمة التحرير بفرنسا الذي قتلته رصاصات عربية تمولها العراق الثورية !

أجلت سفري إلى بيروت في انتظار أن تنجلي الأحوال ... لم آتلق منك كلمة تطمئنني على صحتك وعلى الأصلقا، وعلى الأشارة : هل صدر العدد 3 والرابح ؟ ماشي أصداء مهرجان أصيلة ؟ ... المفروض أن يأتي الطاهر بنجلون إلى باريس يوم 9 غشت ... إذا كانت هناك أعداد من الإشارة ، أرجو أن تسلمها له .

في انتظار أن أقرأك ، تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

المزيز محمد

أرسات لك 21 قصة. ودون أن أدخل في التفاصيل فإن بعضها ترجمه پول بوولز ونشر في مجلات أميركية وإنجليزية. أنا على يقين لو ترا محمه پول بوضا التي أرساتها لك الرقت بعضا آخر منها، لا أبالغ إذا قلت لك بأني في حاجة دائما الى من يحفرني على العمل. فلول بوولز لما كتبت سيرتي الذاتية، وجان جنيه و تينسي وليامز في طنجة. ( المذكرات الأخيرة في حوزة الوكالة التي تشرف على نشر أعمال تينسي. أكيدا سينشرونها مع تقديم له كما وعدني هوبنفسه عندما كان هنا منذ المنجد تقريباً). إنني مصاب بالكسل اللذيذ و أيضا بهوس الكتابة. ليس كل ما في المدحد الانهيار. في العمق أفضل الانهيار في الكتابة. ليس كل ما في بليدا.

سلامي.

محمد شكري

محمد شكري ص.ب 179 طنحة

1980-3-11

أم كلثوم تغني على بلدي الجبوب. اشتغلت حوالي أربع ساعات في منزلي. اشتريت أرنبا طبخته بالبصل والزبيب. منذ أيام و أنا أعيش على الملنات. هذه عادة سنة.

بدأت أتعود التنقيع على الآلة، منذ أسبوع و أنا أحس بألم في جنبي الأيمن. كل شىء محتمل. صحيح أنني استهلكت نفسي بما فيــــ الكفاية، لكن لولا ذلك لانتحرت منذ زمان.

ردّك على ما كتبه أحمد صبري أعجبني. إنّ الجزر قد بدأ يجرف بعضهم الى البحر اليت، الأدب الناضل، من يكتب الأدب الناضل بالعنى العميق في الغرب؟ هناك قصص، أشعار و مقالات، هذا لا ينكر، هل ١٠١٠ من كتب شيئا في مستوى الشرط الإنساني والأمل لمالرو أو لمن ، م ع الأجراس لهمنفواي و أفول القمر لجون اشتاين بك؟

أرجو أن تنشر يطوقي الحرر حتى يتوفرلي بعض المال لأنني • على ماديا. طلبت من الفؤادي أن يبعث قصيدة الى " أفاق". الهدي أحريف أطلعني على قصيدته الأخيرة قطرات. أعجبتني.

كتبت الى عبد الله جبيلو الذي يترجم سيرتي الذاتية الى الإسبانية ا ذنه لم يجبثي.

لم أفهم معنى كلمة كتبتها لي في رسالتك تمحل؟ لم أجدها في النجد الصغير . لابد أن أشتري قاموسا كبيرا . أرجو أن تعيّنه لي لأني لا أفهم في القواميس .

> محمد شكري ص.ب 179 طنجة

هذا المساء، اخترت أسمهان. إنها أكثر حميمية من أم كلثوم. لا أحب إلاّ قديمها لقد توقف ذوقي عند الأطلال والرباعيات وربما الآهات.

أهراً تاريخ طنجة الوجيز Alber ( Alber وجيز طنجة القريمية عن طنجة. لكن أحكامه فاشيستية عن المغاربة البسطاء وهو يقبل مؤخرات الحكام الكن أحكامه فاشيستية عن المغاربة البسطاء وهو يقبل مؤخرات الحكام المغاربة المتحاونين مع الاستعمار الأبياني والقرنسي، مع ذلك فأنا أستمتم بقراءته لما فيه من معلومات غير أنه فينيغي التعامل معها بحذر.

لا أملك إلا نسخة واحدة من الخبر الحافي. يلزمني استنساخها. وهذا بتطلب مائة درهم لا أملكها. سأدتم ها.

الألم يخفّ في جنبي ثم يعاودني. طنجة لا يبدأ موسمها إلاّ في مارس. صارت في عادة الاستهافا في حوالي العاسمة صباحاً. أشرب كأسا من ماء التفاح المغلق. أدخن سيجارة أو ائتين. أسمح الأخبار بالإسبانية أستر حياتي و أتأمل حاضري ثم أعود الى النوم لاسيتقط قبل الثامنة دون النبية لأنه منطب. لقد صار الزمن يستنني مثل صوت أسمهان

الار، هي موالها يا مصبرني على بلواي ياباي ياباي. أما أوسكار وايلد فيةول ا

Ah! quel bonhuer quand le coeur

peut se fendre.

ويقتنع جاك كيرواك بأنّ :

Confortable patience

Patience confortable

يخفف من ضغط الدم العالي.

هذا الساء لا أشرب إلا من رجاجة صغيرة وأقرأ حياة Gabriel

D'Annunzio هذا شيء من دمه :

Veux- tu combattre?

tuer? voir des fleures

de sang?

de grands (as d'or?

des troupeaux de femmes

captives? des esclaves?...

veux- tu (tu m'entends,

icune homme, tu m'entends?)

veux-tu divinment aimer?

هذا ما كتبه دانونزيو بعدما فقد عينه في الحرب ثم تحدى الآلهة

موصيا على أن يبنى له قبر جميل.

أنت ترى، إنني أتسلّى قــبل أن أنام يا أكل التــفــاح الذهبي من حديقة الآلهة.

محمد شكري.

محمد **شك**ري ص.ب 179 طنجيس

لقد بدأت أنقح رواية "السوق الداخلي" من جديد لأطبعها على المقتي الخاصة في انتظار كتابة رواية جديدة. حتى لا أنسى أذكرك المهم لا يسترمون علامات الترفيم في الحرر". إنّ المال يشجعني على الكتابة فأرجو أن يسجلوا كتاباتي في الحسابات المستحقة. إنّ المواد القذاة ارتفح ضعها بشكل فطعح.

مازلت أعيش مع أم كلثوم في أدوارها القديمة لأنها تذكر ني بتلك 
الازقة التطوانية مستمعا إليها والبرد قارس. وأنت. طل لك معها ذكريات 
أيام "الدب" في القدفسي كاذا لا تكتب عنه قدصة على الأقل! في هذه 
الأيام أنا غارق في ذكرياتي. لفلها السيرة الثانية. لم أبنا بعد عزلة 
الكتّاب الحقيقيين. ربما إذا بدأتها فلن أخرج منها. غوته ينول اليول 
تتربى في الجماعة أما العبقرية ففي الوحدة. إنه محق؛ فهناك عبقرية 
القعد، ثلاث أو أربع ساعات في اليوم، من أجل هذا أفكر جديا في 
القاعد النسبي حتى أتفرغ نهائيا للكتابة. إن طاجينا صغيرا يكفيني في 
اليوم، فكرت في الذهاب الى أزيلا عند الهدي أخريف، لكن جيوبي شبه 
مثقوبة وخشيد أن تكون جيوبه مثل جيوبي.

كتبت قصة جديدة عنوانها الأرامل. أنا محظوظ كوني مازلت أعرب. إنّ معظم الذين تزوجوا من رفاقنا انتهوا أدبيا. صاروا يتفرجون في التلازة ويلعبون الورق مع أخوة الزوجة أو الجيران.

الجدالات الشرقية لم تعد تدفع المستحقات إلاّ أن يكتب عن الانتصارات الحربية الكاذبة. "أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعة. أحيانا أستوحي الكلمات من النغم. De la musique avant toute chose كما يقول فراين.

الحادية عشرة والنصف ليلا. سأقرأ وأنام.

م شكري

### العزيز شكري

ترددت كشيراً قبيل أن أكتب إليك هذه الرسالة . لاني أعرف حساسيتك وأعرف حراجة الفترة التي تعربها ... لكنني كصديق ، لا أريد لعلاقتنا أن تتحول إلى علاقة برانية تتحاشى فيها الكلام الصادر من الأعماق ، والقد المألوف بين الأصدقاء والمعم لحبثهم ... بالنسبة لله الكتابة هي خوق النجاة ، في هذا العالم العظير النبني على كثير من التناقضات والهارال ... طبعاً ، الكتابة لا تنوب عن العياة ، ولكن لكل واحد منا مرتكزاً أساسياً يواجه من خلاله العالم والناس ويحقق توازنه في العياة ، وخلال فترة من حياتك استسلمت للحياة اليومية في أشد في العياة ، وخلال فترة من حياتك استسلمت للحياة اليومية في أشد بأبواب النشر مقفلة ، والناس لا يقدرون الواهب ... الغ. وستكون المحمرة أسطورة ، رغم إلادت أحسيساناً ، عن الطفل المرعب ... الامرداء المطورة ، رغم إلادت أحسيساناً ، عن الطفل المرعب الامادة ...

لكنني ، حين تعرفت عليك ، سعدت لأن وعيك بالناس والأشياء أمم من أنطورتك ولألك قادر على أن تذهب بعيدا في تجربتك العياتية . إن الصداقة لا تبرر عقليا ، والتفاهم بنمو عبر العياتية والأدبية . إن الصداقة لا تبرر عقليا ، والتفاهم بنمو عبر ، أبيح لفسي أن أتحدث إليك بقلب صنة تحرع ، قلب صديق لا بريد لصداقتنا أن تتوارى خلف مواقف مصطنعة أو تتحرج من الكاشفة ، وأود أن أوكد لك أن حديثي إليك لا تعليم الوصاية أوالعرص على الأخلاقية . والديني لا أعمل للكالوبية عبد ، فأنت تدري أن مثل هذه الأخياء لا تحدد تصرفاتي وعلائقي ، وأنتي لا أفعل ذلك إلا مع من أعتبرهم أصدقاء فأخول لنفسي مصارحتهم كما أكون سهياً بصارحتهم لي.

لا يتعلق الأمر ، أيها العزيز شكري ، بإثارة انتباهك إلى استسلامك للكأس وتخليك عن الكتابة والقراءة وتحليل العالم من حولك ؛ بل الأمر أعمق من ذلك ؛ إن أي أحد ، في هذا العالم ، ليس محظوظاً بالقدر الالغي وهناك دائماً جراح خفية ، سرية ، ومعوقات وبؤس داخلي .. إنما لا أوافقك على أن تغرق السألة في كونك غير محظوظ، خاصة بعد أن استدلعت أخيراً أن تنفد إلى عالم النشر وأن تكون محظوظاً فيه بها لم يأه فر لأي واحد من زملانك الكتاب الغاربة . هنا تبدأ مسؤولية جديدة ,اانسبة لك : أنت المعدم ، الجرب للبؤس ، العارف بالناس العائشين في الله بالمعرف المعلقيج أن تستقيد من كل هذه الإمكانات لتممق تجربتك من الله مواصلة الكتابة ... لا أقول الكتابة في موضوعات معينة أو من منظور محدد ، بل أن تكتب ما تشاه وباية نزوة تحاصرك ، فكتابتك منظور محدد ، بل أن تكتب ما تشاه وباية نزوة تحاصرك ، فكتابتك منظور محدد ، بل أن تكتب ما تشاه وباية نزوة تحاصرك ، فكتابتك بالنسبة لك ، هو فرصتك للأخذ بالثأر من هذا الجتمع ومن قيمه ومواضعاته ، لتشبت أنك أكبر من أن تؤثر فيك الدعاية أو تمثلك الأسطورة ...

وأن تستمر في الكتابة ، ليس معناه أن تكتب وكفي ، بل معناه أنك لن تستطيع أن تفعل ذلك بالسترى الطلوب الا إذا راجعت طريقة عبد عناك ونوعية عبد المتنقك مع الناس ، ومنهجية تعليلك للسلوكات والطواهر والأحداث ... لمست أغالي : فنحن لا نكتب فقط بأفلامنا ، بل نكتب فقط بأفلامنا ، بل نكتب أيضاً بأجسادنا من خلال حياتنا ومواقفنا . وأود أن تدرك أن ملاحظتي لا تس العالقة بـ "الآخرين" ، ملاحظتي لا تس العالقة بـ "الآخرين" ، تضطر إلى التعامل معهم ، إلى أن تقبل أن يدفعوا لك كأما من الشراب وأن يرضوا في أعماقهم نزعتهم الهدوانية وهم يرون شكري الكاتب الكبير، الأسطورة ، يتساقط عياء فرق الطرائة أو يتبول أمام الأعين الكبير، الأسطورة ، يتساقط عياء فرق الطرائة أو يتبول أمام الأعين النفطة مع الأصدقا وكنزوة عابرة ، وبين أن تضع سمة معرفة المؤمن أن تفعل الأصبح سمة معرفة الشخص ...

أيها الصديق : ما يؤلني هو أن الفرصة سنحت بالنسبة لك ، لتنقطع الصلة مع حياة تجملك مشدوداً أي الأوباش والعبانيين . وتخرجك من البؤسوة الرخيصة لتعديك إلى مجال تستطيع أن تكون فيم منتجاً وتحقق توازنك واستقرارك ... وانتظرت كثيراً ، ولكن طريقة حياتك تجملني على الفلق الأنك لا تتصور المرض ، لا تتصور الانهيار . نه ، ورا اادفع الذي يتسلل إلى النفرس من خلال تبلد الحواس والرتابة
 واله دي الماضي ... ماذا يبقى لنا عندما لا نقاوم العالم من خلال عملنا
 اله ادس ، وحوارنا للأشياء والكائنات عبر الطالعات التواصلة ، والكتابة
 ومساملة الكون والنفوس والعواطف ؟

أود أن أقول بأن الجتمع الذي قاومته من خلال تجربتك التفردة ، استطاع أن يمتصك وأن يعيدك إلى أحضانه نتيجة لنوعية حياتك لأنه قتل فيك شكري الغامر بالعني العميق ، لا بمعنى العربدة ومواصلة قول على قول ليل نهار ... أفتقد شكري المعامر \_ الطفل ، التسائل ، القلق في صمته ، الباحث في وجدانه عن زمن تلألأ واختفى ، المستعد لأن يجرب كل ما يخلخل الكتسب ويفتح طريقا جديدة أمام الفصول والحواس والفؤاد ... وكنت ألح عليك أن تأخذ حقيبتك وتعبر البوغاز وليكن ما يكون ، لتخرج من حانات طنجة ووجوهها الكرورة ، لنكتشف عوالم مثيرة وحميلة . وأسمعك تقول: عما عندي فلوس ... هذا النطق هو الذي يعلن 'إفلاس' شكري ، يجعله إنساناً منتظراً أن تفتح له خزائن الأرض والسماء ، يصيره شيخا قبل الأوان . كيف تتوارى عن مواجهة الأخطار والمفاجآت واللآلام وتسجن نفسك وقدراتك في شريط أسطورة عقيمة؟ أنا لا أحيك هكذا . أنا أريدك صديقا حسوراً على مواجهة الحياة اليومية ، على تغيير منهجك وأسلوبك في الحياة ، على مواصلة السبر لاستشراف آفاق بكر من التجارب والمفامرات ... وفي هذا التغيير تكون اللذة وتتجدد ، وتعمق ... وبه تتخلص من التبعية لوسط أعد ف أنك تحتق ه.

أريد أن تتذكر أنك لمت بئيساً بالقدر الذي تتصور ، وأن هناك في الغرب حالات المُقفين وكتاب تبعث على الرئاء ... وفي مصر التي زرتها هذا الصيف ... ومع ذلك فإنهم يقاومون ويكتبون ويجددون حياتهم . لعلك معي في أن الانتهاء إلى الكأس ليس حلا وليس جميلا ولذته تنضح بالرارة .

لست أدري إن كنت ستغفر لي هذه الصراحة ... وتدرك ما وراء الكلمات لتخرج من منطق الإمكانات المادية أولاً ومع الاستقرار تصلح الأمور . أنت تعرف أن السألة أعمق من ذلك ؛ الجرح في موضع آخر ، ١٠١٠ أن تواجهه بإرادة خاصة . وأنا لن أيأس من ذلك ولن أكف عن
 ١٠٠ البتك بهذا التغيير ... ولا أخفيك أن لقاءاتي بك لن تسعدني إذا
 ١٠٠ استمررت في هذه الحال ...

أتردد في إرسال هذه الورقات لكن صداقتنا تحتم علي ذلك ،

مع محبتي محمد برادة

30-9-1980

محمد شكري ص.ب 179 طنجة

استلمت رسالة من المستشرق السويدي إنجاسار ريدبرج لمعدما ترجم borg يقترح فيها علمي ترجمة سيرتسي الذاتية كلها بعدما ترجم ألفت سائول أقل أقل على الفاشرية بكاتبني، إن ثقتي في الناشرين أصبحت جدّ ضعيفة خاصة بعد أن أخلف سهيل ادرس بوعده: فهو لم اصبحت كتابي بالحسابات كما هو متفق عليه في الققد، ولم يبعث لي أيضا به 25 نسخة من كتابي مجنون الورد النصوص عليها في القفد، الناشرون في الغرب لا ينشرون إلا الكتب المضمونة أرباحها كما سمعت، وإذا نشروا كتابا أدبيا فهم لا يعطري شيخ، الناشرون المناقب، والحظوظ من لا يطالبونه في المقات الطبع، القاري، المغربي الجاده وجود وربما هو في يوزع منها شيء في الشرق، للائة آلاف فرنك فرنسي، هذا هو التسبيق يوزع منها شيء في الشرق، للإنبائية.

سلامي الى المؤسس واليروفيسور (الراهب).

محمد شكري

ااهزيز شكري

رسالتك التي وصلتني أول مرة تركت عندي انطباعاً بأنك لم تفهم رسالتك التي ومعتب ، وبحثت مندي انطباعاً بأنك لم تفهم رسالتي ، مررت بجانبها واحتميت بالمألوف من الكلام والحجم ، وبحثت عن العثال ثم أكدت أنك أكبر من الوصاية والنصح .. وكان ماقصدت المده أن أفرض عليك وصايتي أو أبرهن لك على سعة عقلي وتشبثي بالدهائة!

لكن رسالتك الثانية أنعشت التنفس وفتحت المسارب الحقيقية للتفاهم العميق : ذلك أن الأمر أعمق من بعض المظاهر السلوكية وإنْ كانت هذه الأخر ة نتيجة ل آختيار حياتي ، وجودي ، يعكس ظلاله من خلالها . وأظنني ، عندما ألحجت على فهم معين للمغامرة ، وسحلت افتقادي لها عند من كان يعي جيداً عمقها، فإنني قد طرحت عليك مشكلة الاختيار في أبعاده العميقة ، لأن الرفض هو أيضاً رفض لنمط معين من العيش والعلائق ، هو مراهنة على الأداة التي نُعبَر من خلالها عن وحودنا .. والكتابة ، ليست شيئاً بعطي مرة واحدة .. أنت تعلم أنها مكابدة وصراع وتعلم وتجاوز وموت بطيء .. وما أسهل أن تسترجع الحياة الكتاب إليها لتغمرهم باليومي المبتذل وبالرتابة المخملية وبالكلام العاد الأجوف . وعلى النقيض ، كل ممارسة للكتابة هي فرصة لتحقيق فهم أعمق للذات وللكون وللآخرين. من هذه الزاوية كانت رسالتي تذكيراً بهذا الأفق البعيد الذي راهنت عليه ويجب أن تستمر في السعى إلى التغلغل في أعماقه . وإذا كنت صريحاً فلأننى من خلال تجاربي الحدودة ، عايشت التفتت والتلاشي ونشوة الكلام والشراب والحلم السراب ولحظات الجنون بديلا عن مواجهة الواقع وفهم ضروراته ... وأعرف جيداً أن الكأس وقد استقرت في الأوردة والنَّسوغ ، تحيلنا مرايا متلألثة وبلوراً مجنحاً يضيق بالجسد والشرط الإجتماعي ومقتضيات العقل ... تحربة لازمة ، لكنها عندما لاتصادف عندنا وعماً بالزمن وتوقاً إلى تجاوزها نحو تجارب أخرى ، فإنها تصبح أفيوناً ينخر العظم ، يحجب الرؤية والرؤيا ويقودنا إلى الإجترار إذا لم نذهب إلى النهاية : أي ارتباد الموت (الانتحار) بحثاً عن ذلك الطلق المنافي لليومي المعقول... لا أحب أن أستمر في الحديث عن تجربه تمرمه احيداً ، ولكنني أود أن أستمر في الحديث عن تجربه تمرمه احيداً ، ولكنني أود (1963 أولول لك بأنني مررت من نفس الطريق وفي سياق - هن ، سنة (1963 لا محمو على تشظي الأحلام والرغائب والتزوات والثقة الدلقة : بالنفس لا للهسد فادر على الاستمرار، ولا الثورة تأتي كما ينسجها الخيال . إلماناً المن نستحمر في الكذب على النفس ولا نفتح الأعين لنختار بين الفضوورات مانعتقد أنه أقرب إلى تحقيق حريتنا ، المرتبطة بحرية الاخين حريتنا ، المرتبطة بحرية الاخين حرية بن حتما ؟؟

...الهم أنك عدت إلى الكتابة ، وعدت لتتعلم الاختلاء إلى نفسك 
بعد أن تشردت بين الحانات والطاعم والشوارع الخالية ... وهي عودة لا 
تعلو من مغامرة لأنها تجعلك أمام قدرك الحقيقي ، أن تفهم نفسك 
والآخرين من خلال ما تكتبه ، وقد يجد من يعيد أو يضبع بين الجدران 
.. شرطك القامي لن تزيله الصعلكة وحريق الضو" مع أخلاط الناس .. 
بل إن التوازن هو الذي يعيد للصعلكة والغامرة والسفر، طعمه التعيز ، 
ويجعلك قادراً على تحمل غباء العالم وغينه ... فالكتابة ، بشكل ما ، 
انتصار خفي يحققة الكاتب ضد عدو لا مرقي !

اللاحظة التي أشرت إليها في الهاتف حول كتاباتك للجزء الثاني من السيرة ( أنا لا أحب الشطار . فهو عنوان لا يخلو من تمحل وإسقاط) من السيرة ( أنا لا أحب الشطار . فهو عنوان لا يخلو من تمحل وإسقاط) أوقع تأتفضي ، وينك الآن في 2000 . إنني أذكرك بعبارة رامبو الشهيرة أنا هي واحد آخر(sum autro) وقد ثخذ منه الناقد فيليد لو جون Philejeune المنيرة الذاتية ، مباشرة أو كلاماً أو في شكل فيلم (سارتر) أو بالتسجيل السيرة الذاتية ، مباشرة أو كلاماً أو في شكل فيلم (سارتر) أو بالتسجيل التباعد بينك وبين ذلك التاريخ وتفتح نوافذ على حاصرك . وحبداً أن التباعد بينك وبين ذلك التاريخ وتفتح نوافذ على حاصرك . وحبداً أن لكن إذلك ( أعنى الإضافات ) بنوع من السخرية الحادة تمزجها ببعض المنظود الرادنة .

وأذا سمحت لي ، فإني سأورد هنا ، عفو الخاطر ، بعض الأسطر التي أتصور أن بالإمكان أن تكون في نهاية الصفحات الثلاث التي قرأتها : ا، إلى الآن أن كل الأشياء تفقد طعمها حتى العقد للف الأن و السياس طباقة أقد في موضه السؤوك المؤدب المشعل للثاني والدائرة الناسطة المستحيضة والله من الشيطين والفشاة ... ومنذ ششرة السياس الشدة أحدث صديفا من الله الاحداد الدانية التي مشتها في العرائق فارتدم وطويقول في :

طريقة لا يأس بهما إذا أراه الشقراء أن يواجهوا أزمة القصوم : اجتمط بذكر بالله فقد تتفعك قرياً ...!

أو شيء من هذا القبيل ، أيية أن أضول إنله تستطيع أن تصده الرحل ، وأن تسمحنا صولك في الناطي والمناضر ، وأن تفسح لنفسك طريقاً لا يحكم على تشاباتك بالذات والتعبير القابل ، والعبلة السوية الطبوطة .. تيجع يا أشي :

اطل الوقات وسعح قريبا بمكشتك ، فما درال هناك خواطر والاكار - وحك يعلو الحديث ويطيب \_ في انتظار أن أفراك باستمران المجالي وتحسيسات لياني .

محمق برادة

ملجوطة وصلتني جميع رعائلته وصورته . 12را

40-10-21

محمد شکري ص ب 179 طنعة

10.7 50

الله ماه يقي عاجس الكتابة فذا الحريف متسقط أوراق نصيصا. عصمة تصير الطنعات جاور قبال الملاج سيجف الطحال الطوف الاسن والجندور أبن يستحق أن يتجلى أهلف النوم وهذا أفريقاع الأسيان الهندي ينفع في بعض الاسترضاء الماعرة والتصل ليلا يسلمنني النوم حين يصرر رقبة علمة.

محمد ليمد لجن في طنعة يحدُّ باشنا عن ثراء ساب الأجرالد. جنير بالصنافة والثقابر رايث بعضهم في مياء مكرة إلا جرفيك ه باه طنجة فقلما ينفع مركب النجاة. إما أن تخضعها أو تخضعك... إنها مثل ساحرة عولس، أنا تزوجتها وارتحت. إنها تخونني مع عشاقها العابرين، لكنها لن تصخني.

الهدي أخريف لم يعد يكتب ... كجلمود صخر حطّه السيل من من صار يكتب مثال و "لبراهيم" متشاعرتنا لن يشفع لها جمال منينها ( لمن يرشفع لها جمال منينها ( لمن يراهما جميلتين) بأن تكتب شعرا جيميا، من لا يترك التين ينضح والعصره يعنب سيصاب بعسر الهضم، من هي فالكهتى؟ ربما تلك التي تبرعمت ولم تزهر بعد، من لا يعب أصوات الليل حتى ولو في خياله!

ما أخبار آمون؟ وكيليوباتره؟ لا يد أنّ مرسى مطروح كانت جسرا بيننا. هناك رمال تصل رمالنا. كلنا برابرة وفراعنة في القديم. لا أهلك في صوت الليل أليس هو الذي أملى الحكاية على فردينان سيلين؟ تيمد يريد أن يجعل من بعض نديهات الحانات ممثلات ناجحات. أنا أعارض. هو براهن سبق لد أن كسب الرهان في مكناس. أما أنا فيريدني أيضا أن أمثل كاليفولا. إنه جنون تيمد الجميل مثل جنون الامبراطورالذي أواد أن يقتصب القمر بعد أن اغتصب غلمان المسيع؟

لا طريق هناك إذا لم نصنعه كمما يقدول معنى بيت شعري لانطونيو متشاده أن المرب حيث لانطونيو متشاده أن المرب خيث الرق أثرى الأنسان هو أثره حتى ولو جاء من يريد أن إسجر حيث تذكرا مندما تحفز من يريد أن يمحوك الحادية عشرة والنوم بخشيء عيني، الرجاجة مازال فيها كامان ربما هي التي تبقيني صاحيا الإرهاق أيضا يؤرقني القد اشتغلت كثيرا في الثانوية وفي منزلي، الشاعر خوليو مرقصا في الجزرالخالات. هذا ما قبل لي. لا زغبة لي في القراءة، فوق فراتي مرقصا في الجزرالخالات. هذا ما قبل لي. لا زغبة لي في القراءة، فوق فراتي منائل الناشر الخبرالحافي كما قال لي الناشر الخبرالحافي كما قال لي الناشر الخباني كما قال لي الناشر الخباني كما قال لي الناشر الخباني كما

تراوذني فكرة الخروج والجري في رمال الشاطى، حتى أسقط ثم أعود لعلّي أنام هنا أو هناك. الكأس الأخيرة أفرغتها من القنينة. كل إنسان يدافع عن الكان الذي يريد أن يموت فيه. أنا لم أدافع بعد حتى عن الدان الدي أد. بن فيه العطات كثيرة للعيش أو للموت. طوبي لمن يعيش أو يموت، هي البحر. كنت أريد أن أقول فكرة أخرى لكنها هربت. هاهي هدي الله عرف هو أحدنا الجانع، منتصف الليل، لم يبق لي إلاَّ أن اندلح الدار، ألبرتو مورافيا قابلته في طنجة صحبة زوجته داتشا مارازين أخت طوني مارايني) و محمد المليحي الذي قدمني إليهما. سأراهم في موسم أزيلا.

من لم ينغمس في دم الحياة لا يحقّ له أن يتكلم عن الجرح. إنني أمص الآن ما تبقى في الزجاجة. اللعنة على السيجارة الأخيرة. سأدخن الأعقاب في سلة الهملات. تفو على النعاس...!

م. شكري

الرباط 17 /11 /1980

# العزيز شكري

قد لا تصدق : ولكنني لا أكاد أجد وقتاً للتفكير والكنابة واجترار الأشياء اللصيقة بالعظم .. وبقد ما أحب العركة والنشاط والدينامية . بقدر ما يزعجني تلاحق الأحداث وكثرة الزيارات والوجود .. ولكم خطر ببالي أن أحمل العقيبة وأسافر إلى فاس أو مكناس أو طنجة ثم أخبر ليلى بعد ذلك . وأخلو إلى نفسي وإلى الورق لأتابع مشروع مجموعتي التي بدأتها أنناء إقامتي بجنوب فرنسا .

لكن لا بد مما ليس منه بد كما كان يقول ذلك الأعمى الجميل (طه حسين) . وفي غمرة تحضير الدروس (طه حسين) . وفي غمرة تحضير الدروس واستقبال الزوار . قررت أن أخط هذه الكلمات السريعة بعد قراءتي لقصتك "يطو" حتى لا نظن أنني أهمل ما ترسله إلى .. بل إنني سعيد باستثنافك رحلة الكتابة رغم الألم وخشونة المناخ العاطفي المعيط بك .. ولعلك ستمتعيد سريعا حلاوة خمرة الكتابة لتطوف عبرها وتقوص في المرتي واللامرتي.

ملاحظتي الأساسية على يطو إنها واقعية أكثر من اللازم .

وأنك انجرفت نحو التفاصيل فاختل توازن البناء ، وسيطر القالب الهندسي في التعبير والوصف وتلاثي الفانطستيك الوقح ( الخلحل لسيمترية البناء ) .

إن اختيار العنوان ، والحديث عن شخصية يطو الختصر ، 
يوحي بأن القصة تريد أن تبررز الفارقة بين ماضي الجدة / الأجداد 
وبين الحفدة التعيشين من الدعارة ، الغارقين في الفقر... إلا أن طفيان 
حضور الفرسان الثلاثة واهتمامهم بتفاصيل زائدة عن الضاجعة ، جعل 
مركز الصورة يهتز ... باختصار هنا انطباعي وقد يكون مخطئاً. وأود 
أن أقترح عليك إعادة كتابتها ، بعد عجنها ، ومزح أحداث الرحلة بأشياه 
أخرى ، وحدف المعلومات العلمية عن الحيوانات سريعة القذف ... الحوار 
بالدارحة بمكتك إن تعدد كتابتها ...

لست أدري. أتصور حوارا متخيلا بينك وبين يطو .. ولغة لا

تذكرك بالقاموس والنحو مثل ؛ يحمل قنينتين ملاوين " ...

لعلني أعود إلى مكاتبتك قريباً .. سيرسلون لك مستحقات مانشرت بالحرر - تحياتي وتحيات ليلى . شوقي كبير إلى طنجة لكن كيف أهرب من الرباط ؟

محمد برادة

1980-11-21

محمد شكري ص.ب 179 طنحة

#### العزيز محمد

أنا متفق معك على أنّ قصة يطو " ليست جيدة. لقد قلت ذلك لرشيد الومني ومصطفى السناوي اللذين ذهبت معهما في الرحلة إلى المنطقة غير النافعة لأهلها إنها مجرد رحلة دامت أربع أو خمس ساعات بين إيموزار وإفران وأزرو. وبما أنها قصة لا حياة فيهاكما يبدو فسأسم مها أرروا. الومني والهدي شجعاني على نشرها. وهما قبارثان حيدان

أناه: مهم جيدا حياتك في الرباط والسؤولية التي تتحملها، لكني أنه ته ، أنك قادر على تجديد علاقاتك مع الآخرين. لا أشك أبدا في اهتمامك بما أكتب أنا والكتاب الغاربة. ( ما كاتزهق لك حتى شي حاجة).

الألم يشتد على في جنبي. الديون تطاردني، لكني لم أصل بعد الى المحكمة رغم الشيكات التي دفعتها بدون رصيد.

م. شكري

1981-1-8

محمد شكري ص.ب 179 طنحة

# العزيز محمدون

لقد قويت اسمك بالواو والنون هذه الرة. وفي القابل اشتريت قلما 
سن حادة حتى ترق كلماتي، أكتب لك من حادثة كريون morg أذا 
وحيدها الآن ( التاسعة وعشرون دقيقة صباحا). الشارع شبه خال من 
لعابرين لكن السيارات كثيرة ، المقامد تكتسب الآن أمامي كينونتها لأنها 
تملأ خيالي، سأحاول قمر رغبتي في الشرب كل يوم، يداي ترعشان كل 
صباح فلا أستطيع حتى مسك الكأس أحيانا: ولدت رجلا فلم أكند. 
هكذا قال شاعر العمراه، لا أريد أن أكون مثله، أكافح من أجل أن يلين 
لزجود في اللاوجود حتى يصبح للثنائية المطلق للذي لا يزاحم حيث 
تتماس الأشياء و لا تلتقي. أشرب زجاجة صغيرة من النبيذ وهذه العانة 
لا تطمع إلا على المائدة. اشتريت تفاحتين، يعجبني ما قائه عاشق السكين 
والجرح :

Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. روايتي االسوق الداخلي" - التي أعيد كتابتها- ستكون أحسن من وسرحية السعادة. ما أكتبه سينمو ببطه. عش الغراب هو السالب الثامي بسرعة. لي في هذه الحالة ركني مثل السلحفاة النسيم يعين أغصان الشامرة أمامي، لا يعرف دوام العشق في الانتظار إلا من هم من أصلاب الشهروة أمامي، لا يعرف دوام العجز و المجزوة الجهولة، مفاجأة السيكلوب، الوالبطولي، السجر الخنزيري، العري السماوي، العانة العشتروتية و مخزون المواجه الذي يستحي هذا الكنز لأن المناخ ضاع ربها هو موجود في جين أراغون، أما الزاه فياها صارت تحكي قصتها للنجوم الخابية. عشقا للموت الذي يمجد الحياة النادل الآن يصرخ و أما أبحث من الصحت في الكلمات. منتهي المعنى في أقل الكلمات، لا أومن به تسعفني الكاس و لا تسعفني العبارة، موهبة كسلي، بعد أن عزف بودا عن الحياة و تكرش قال " نحن ما نفكر فيه"، الكلمات بعد أن عزف بودا عن الحياة و تكرش قال " نحن ما نفكر فيه"، الكلمات و ليست نفسها. صيرني وعدي مع نفسي ما أنا إيلة، سيبقي مني الكلمات.

الشحرور الأسود.

شكري

1981-1-24

محمد شكري ص.ب 179 طنجة

لم تعد هناك مسرات كما كانت من قبل، في هذه الدينة، أيام البيئتكر و الهيبتر كان مازال فيها بقية من روعة العيش . لم يعد فيها اليوم سوى السوافين في السوق السوداء ومقاولي العمارات الجديدة لتجييض أموال الخدرات والضاربات الدولية. صديقاتي العاهرات القديات غزتهن الشيخوخة بسرعة فبقيت وحدي.

الهدي أخريف كان هنا. هو أيضا يشكو من مضايقات العيش الأخلاقي في أزيلا. أنت قد تأخذ أمرالعيش بسهولة لأنك لا تعيش في هذا الجوّ الوبوء. لو كنت مكاني لأدركت ما أعنيه. ليس هنا مثل أنت، و ، ، ، الح بار السحيمي، والخصوري والأشعري، وبنيس وزفتراف م الجوء اري. ولي اخرون في مدن أخرى.

إن اهني اليوم متبلد. متخاصم مع نفسي و سواي، لم يعد لي من عزاه دثير هنا، حتى الطبخ في منزلي كرهته، صرت آكل في الطاعم الردية . في اللاعمق، حياتي تطفو. حتى رسالتي هذه لا أرغب في كتابتها، كان لي بعض من أفراحي خسرت أكثرها، ذهني مشلول، من عام 73 لم أكتب شيئا ذا أهمية، مكروه من يعب البعد في هذه المدينة حانة كريون غادرتها إلى حين، ساءت الخدمة فيها وكثرت الصرصرات،

لقد قررنا أنا والهدي أن نموت في نفس الأسبوع دون أن نموت معا. كيف ذلك؟ كل ما أعرفه هو أنه يتنبأ للآخرين أكثر مما يتنبأ لنفسه. إياك أن تسبقه في شيء ستسابق نفسك. ما يكفي للدفن وبناه قبر جميل لن يسبق إلى الوت هذا ما يقوله. وعند كأسه قبل الأخيرة سمعته يقول الابد للمرء من أن يحمل بعضا من شبابه إلى قبره . أعتقد أنه سيموت عجوزا أكثر مني و منك. إياك من الهدي إذا زاغت عيناه في الشراب ومسد شعيرات صفعته.

في هذه الأيام، حداثت هنا جريمة شنيعة. كان رجل جالسا قرب مقابر بوعاراقية يقرأ القرآن ويسترزق به الله فجاءه سكير وقال له \* كفي من القراءة، كفي من القراءة...، لكن المقريه استمر يقرأ فاستل السكير سكينا وراح يطعنه بها في كل مكان من جسمه حتى همد. أنت ترى ما بدأ يحدث في هذه المدينة ؛ الموت بالقرآن!

أمس ضربت أحد جدران منزلي بجماع يدي. لم يبن لي إلا رأسي. جان بايـر تفني الآن ما هو هارب من الإنسان. قلمي بدأ ينثلم. حلمتني نسرا اصطاد حيّة التوت عليه في السماء قبل أن يبلغ عشه. فقدت مهارة الاصطياد. لم يعد مجديا أن نرثي الشواطى، المجورة.

المسيخط : م. شكري

#### هزيزي شكري

أعيد لك نسختين من الروايتين كما طلبت، أنا في انتظارك مساه ورم الجمعة القبلة لتصحيح نص الغبر الحافق حتى ندفعه للمطبعة في الأسبور القبل الحافظ القبل المحافظ المنافظ ال

إلى يوم الجمعة إذن

محمد برادة

الرباط 5/ 1981/6

#### عزيزي شكري

أنا زعلان منك بعض الشيء لأنك لم تعدد تكتب إلي تلك الرسائل التي تطمئنني إلى أنك ما تزال تخلو إلى نفسك من حين لآخر لتتأمل وتتأمل مارأيت وصحمت، ولتبغي على الحبل ممتدا رابطا بينك وبين وتضائل مارأيت وصحمت، ولتبغي على الحبل ممتدا رابطا بينك وبين أي وتفراق اللغ في القالحي والشوارع، والتغلسف الخاوي والعامر ... كل أي يقتل خفية، دودة الكتابة التي لا يمكن أن تكون ، أن تبدأ ، إلا عندما ينتهي الكلام (الكتابة التيلام) .. زي عندما نحس أن ما يمكن أن نحير عنه بالكلام ...

وقد مر أمد طويل لم تكتب خلاله ؛ وأحسك منجرفاً نحو تيار

اليوم، في داملا هي دائرة الانتظار ؛ انتظار نهاية الشهر لتصل الفلوس . وتسافر إلى الرباط وتجالس الأصدقاء وتحتفل ثم تعود ...

ولملك فهمت ، هذا ما أحسسته من خلال رسالتك الأخيرة ، أننا ذا نريد أن نقول لك بكيفية غير مباشرة : عد إلى نفسك ، إلى كتاباتك وأطلق سراح الهدى الكر الذي تتخذه تعلقً لادامة حفلات

السمر والسهر ...

وكما قلت لك ، فالموضوع لا يتعلق أسلما يطنجة أو بالرباط ولكن بعواجهة الزمان والعياة وضوفها ... وقد نكون سعداء بهجيلك إلى الرباط ، وقد يفيدك ذلك نفسياً ، كن السألة تستار منك جهداً خاصاً لتنظيم أوقائك ، أي حمامة فضلك من التكال ، والآنامة ...

آمل ألا تجد في هذه الكلمات وعظاً تكرهه، فهي تنطلق من منظور آخر، منظور الحبة والإلحاح على استمرارك في العيش داخل عالم أرحب ...

ملحوظة : أعدت قراءة الخيمة .. وأتردد في نشرها باَفاق .. سأجد لها مكاناً مناسباً. بانتظار كتابتك ..

أحس بالتعاسة هذه الأيام لأن التصحيحات والاجتماعات لا تدع لي وقتا للكتابة ...

أحلام يقظة كثيرة .. وتوق إلى السفر والمغامرة ، ثم حزن أمام الناهة التي يحكمون بها على مجتمعنا ومستقبلنا .

تحياتي وتحيات ليلي

#### محمد برادة

ملحوظة : سررنا كثيراً بدعوتك لنا .. كان عشاء ملوكياً .. وكذلك الغداء..

وأعجبني أن تتصرف ككاتب عالمي أما م كاتب محلي.

العزيز شكري :

كما وعدت، سأحاول أن أنجز وإياك مشروع القصة المشتركة انطلاقا من حنان وما حكيته عنها إن التفاصيل لا تهم والوقائع تظل سبية، ولكتها أيقظت في نفسي كوامن تتصل بذلك الجانب اليثولوجي في نفس كل واحد عن الرأة الدينة ، عن الرأة القديمة المتناسلة في ملامع وسحنات متجددة .. وأن تكون الدينة هي طنجة فإن كل الكبوت يجد طريقه إلى البروز ...ويكون رمز الرأة الدينة مجالا حيويا لجولات اللاؤعي ...

إن الإطار الواقعي" يضفي النكهة ولكن صور الافتتان هي الأساس في هذه القصة كما أتصورها ... وليس المهم أن نحدد ، من خلال القصة . مفاهيمنا عن الرأة ، بل الأشكال المنفلتة باستمرار لتصوراتنا عن الرأة ؛ لا المرأة كمصدر للمتعة والخيالات اللذية وحسب ، بل المرأة كحضور واقعي وكمضور مستحيل، وكمضوريعاني من قهر الآخرين ...

إن لدي بعض التصورات التقنية المائمة ولكنني لا أريد أن أقيدك بها .. ولكن الجال منفسع لتكتب صفحة أو صفحتين تبعثهما إلي ثم أتابع بدوري .. وعندما تكتمل الصفحات قد نعيد قراءتها وتعديل بعض جوانها ...

لهم بالنسبة إلى ، ألا تقطع الحبل عني لأنني أموت شوقا إلى الكتابة ، والشاريع القصصية والروائية التي أنوي إنجازها ، تتطلب نوعا من التفرغ . وأنا لا أستطيع ذلك الآن .. كما لا أستطيع أن أبقي بدون كتابة . «فكذا إذن ، إذالم تبخل علي بصفحة كل يوم ، أستطيع أن أمد حبل الوصال بيني وبين الكتابة ولو في هذا الشكل المقطع . ولو أننا لا نبر في ما ستعطيه ذذه التجرية..

أعتمد ، اذن ، على كرمك لكي لا أظل مختنقا تحت صدا المراجع والاجتماعات وتدريس الأغبياء والنجباء .

ملحوظة : عنوان القصة نتركه لما بعد ..

كتب بعفوية وتلقائية وبسرعة ..

لكن قد أعثر على إيقاع آخر .. محمد برادة

اندار تد أن تصلني رسالة منك .. مجرد إحساس ، خاصة وأن اله اند دان معطلا بعد انتقالتنا إلى البيت الجديد .. طال انتظاري ، ه قررت أن أهجم على الورقة لاكتب إليك في لحظة هروب وزوغان من التحضيرات والكتابات والشاغل التي تملأ الرأس والأعصاب . عندما لا تكتب إلي أتصورك دائما متحددنا ، حديثا ما ، مع الآخرين مباشرة أو من وراه المذياع .. وأنا للأسف لم أستمع إليك سوى مرة واحدة وأنت تشكلم عن شاعر إسباني ، حريصا على أن تأتي تلفظاتك فصيحة سليمة ، مثلما على أن تأتي تلفظاتك فضيحة سليمة ، مثلما أتخيل أن تتحدث ليل نهار ... اللحظات التي تكتب فيها هي التي تجملك توجه خارج الكلام ، تستطيع ، كسا

( هذه توهمات راودتني فخططتها ).

وكنا شغي النفس أن نراك خلال الأسبوع المنصرم عندما جننا إلى 
تطوان الإلقاء معاضرة ) لكن ليلي كانت جد متعبة ومعتاجة إلى الراحة 
بعد 3 أشهر لم بفادر خلالها الرياط . واكتشفت ذات مساء ، أن الرباطا 
مدينة ميّة ، معلة وقاهرة للنفس ، أفطها ينامون أو يدخلون إلى بيوتهم 
مبكرين والشوارع مقفرة ... بدأت ليلى تبكي من القهر حكت أدرك 
حالتها جيداً ، فقد عشت ذلك منذ عشر سنوات أثناء عودتي من عطلة 
دراسية من باريس ... تبرجزنا في المفرس مفقوش ويفتقر إلى النسخ وإلى 
السن النابض، فألإنسان لا يعيش بالخبروحده، بل بالمدن المزدهرة تفحر 
خياله وتنافرش رغائبه الدفينة ... ونحن نحتاج إلى زاد وفير من مظاهر 
الحبوبية حتى نستطيع أن نحتمل بؤس الواقع ورتابة الإيتذال .

طبعا، سعدنا بأنك لم ترتكب حماقة ألإنتقال إلى الرباط، على الألاق أنت مثاني الرباط، على الأقل أنت مثاني مثل الأقل أنت مثاني مثلث طريف وتحلم بعالم أخر ، أو تنزع ثيابك وتفوص سابحاً بالمهارتك ا ـ حتى تصل إلى الشط ألاّضر، ووجوه الناس في الساء فسحة مفرية واللغات التتوافد إلى الأذن فتتبدد عنك غربة الذات السجونة داخل لغتها !

يكفى من التأملات الحزينة ...

سهرتك الذاتية كما أخبرتك ، بالطبعة وعليك أن توافيني بالبلغ التبقي لأنهي لا أستطيع أن أسدده نظراً لوضعيتي التدهورة بعد الرحيل والنفقات ... من جهة أخرى ، خاطبت ليلى صديقنا ميلود الإبيض ليعد غلافا آخر وقد اقتنع وستتولى هي ملاحقته لإنجازه خلال الأسبوعين القادمين . لا بأس من أن تتلفى له لتشكره على مساعقته لك ولنا .

وآمل ألا تتهاون في إرسال المبلغ حتى نتمكن من إصدار الكتاب في موعده .

كان الفروض أن أسافر اليوم إلى تونس للمشاركة في ندوة ثقافية . لكنني اعتذرت في آخر ساعة لأن الوقت لا يتسع ولأن المشاكل متراكمة هنا ... كما أن علي أن أهيء سفري إلى امريكا أواشنطن) لحضور ندوة عن الثقافة في الفرب العربي ينظمها حليم بركات وأصدقاء عرب آخرون بجامعة جورج تاون ، ثم سأعرج أنا وليلى على صديقنا إلياس خوري القيم حالياً بنيويورك .. فيا ليتلك كنت معنا ، لأن العالم الجديد فاتن ومسل كما قيل لى ...

سأسافر إلى واشنطن يوم 19 أو 20 أبريل وسأعود في أوائل مايو \_ إذا أردت أن تكتب لي أو أن تخابرني عليك مراعاة هذا التاريخ \_ .

قر أت أخير آ بمجلة الكرمل العدد الأخير الذي سيوزع عندكم بعد

قرات اخيرا وجلة الخرف انعدة للعير الذي سيورع عندة بعد المستخدة المستجدة ال

فترة الانتقال أخذت مني وقتا كبيراً لكنني أعمل كثيراً وأحاول أن أنجز المؤجلات . ما هي أخبارك ؟ هل تكتب قليلا ؟ ومتى سترحل إلى إسبانيا واليابان ثم أستراليا ( لتحمل لنا مع صديقتك إياها كاسيتات موسيقية رائمة ) ؟

أكتب على الورق أوعلى الرمل أو بالبصر فوق صفحة البحر ، فنحن مشتاقون للكلمات الشكرية الأكية من منطقة متميزة ... تحيات ليلى والبروفسور الذي ينتظر بشوق رسائلك ...

محمد برادة

معمد شكري 1-1-1982 ص ب 179 طنحا

#### العزيز محمد

أكتب إليك بمناسبة تقاعدي النسبي الذي يبدأ في فاتح يناير من هذه السنة. إنني الآن "ذامازيخ". لقد تخلصت من لعنة العمل الذي كان يفجعني في الصباح و يقلقني حتى المناه.

أستمع الآن إلى أحمد شملو . يقول : مخلصان . لقد سجّله لي مع فولكلور يوغوسلاڤي صديقنا Drago الذي لم أعد أعرف عنه شيئا. هل مازال في الرباط؟ لست أدري ما فعل بترجمة الخبر الحافئ!

نقحت قصة الستحيل، أشرب الكونياك، هل رئات الكؤوس وعد صفقات القبلات المتنظرية أول أمس جاءتني التي لها جمال أنفها النسي بين عينيها و شفتيها المريتين، للناس الأغراء ولي النسي، رشفة من الكونياك ويقطة الحلم على بياض الورق النافس لصفاء ذهني، إن التي أشتهي أن أكل التوت من يدها هي مثل الفراشة الملكيةالتي تخاط أن تققد لونها بلسها، في روحها بعض من برد و برد. إنها ترى الشفق كل يوم ولم تعد ترى الشروق منذ أن فاعدرت قريتها، لست حفيد السيح حتى لا تققد لونها الليلي المشيخ، فقتها وضعتها في الذي تقالى عندما لا تراه، قلت لها أن الأوان لكي تنسى وجها الذي تراه كل يوم في المراة. شباب المراة الحوى من شباب الوجه، ليس هناك شباب وجه تفار مند المرآة. من يحدق نكيرا في المرآة قد يصيده ظال الوجدا

منذ أيام كنت في مرقص ففكرت في هؤلاء الذين ينكحون الهواه. إنهم يصنعهم الليل والنهار مزبلتهم. نكاؤهم في الضوء الفراشي الذي برقصهم. كل يوم لقاء مع الذين لا ينتظرونهم. يفجرون أفراحهم التي لم يعشها آباؤهم. وأنا أحطم درجتي السادسة من أجل درجتي السابعة.

أحبّها عن بعد أمّا قريبا مني فأريدها أن تعلّم الآخرين كيف برقصون معها. قبل لي ولدت في الربيع، لكن مزاجي شتائي فيه بقايا من خريف، أحسني مسكونا بالحياة أكثر من القراءة والكتابة. تسألي : هل هاتان وعَـد لأحد؟ أستمع الآن الى الشيخ العنقا : اللها اللها آسي خليل

ينما لوتريامون يصرخ فيلا Tais-toi... tais- toi si quelqu'un 'entendait! je te remplacerai parmi les autres cheveux; mais; laisse d'adord le soleil se coucher. à l'horizon, afin que la nuit couvre tes pas... un bouquet de fleurs noires est penché sur leur sein

ملأت كناسا آخر من الكونياك. لقد خلعت سنّين. هل رأيت حمارا بدون أسنان؟ كانت أسنانه سليمة. هو الذي سألني عن خلع سنّيّ.

تصالحت مع طنجة لأني تصالحت مع نفسي. لو أنني انتقلت الى الرباط لهويت في جعيمه. شكرا لعبد الجبار السعيمي. هو الذي سوى كل

ببالأص كان يمجيني الليل البراني أما اليوه فكناني الجواني، إنني الأص كان يمجيني الليل البراني أما اليوه فكناني الجواني، إنني منان هذا الكونياك الإسباني مثل مذاق الدفلى في العسل، قد اشتقت الى المراهم، لكني فقير بعدما قلت أموال الغبز الحالي من ماسييرو، كل السكاري تنكروا لي إلا الذين مازالوا يشملون بخمرتي، أولاد القحاب، لكن تقاعدت عن الهمل سيقوقعني بعيدا عنهم. سأسافر في كتبي، وأوراقي وموسيقاي، إذا أردت أن تتوحد فما عليك إلا أن تعيث فترة مع الأشرار والأغيباء، حيننذ ستكون لك تلك القوة الخفية التي تقهر هم وتجعلى للك موعدا مع من تجبّ من الكتاب أوتسافر إلى بالي وجاوة. لقد انقطع التيارالكم باثني فأشعلت شمعة، إن الشمعة قد لا تخون.

م. شكري

العزيز محمد

بزيز محمد تجولت في طريق الجبل الكبير حوالي ساعة. استلمت تذكارك من

طشقند. أكتب لك شبه مخدر بعد أن تناولت قرصين من Elavill0. عدد إلى الأدوية التي كان قد وصفها لي الصديق د. محمد الجعيدي. منذ أسابيع و أنا أحس بتنملٍ في ساقيً وألم واخر في الساق اليسرى، ربما هي توتر أن عصية...!

عرفت آنسة اسمها شمس الضحى. تكتب محاولات شعرية بالفرنسية. إنها طنجاوية، اقترحت عليها أن تسمي نفسها "شميسة". ضحكت ولم تقل شيئا، تستوعب كثيرا من الأشياء الجادة في الثقافة.

أقسراً "الكتب في حياتي "لهنسري ميللسر وكبارل ماركس" لروجيه غارودي.

م. شكري

1982-2-2

محمد شكري ص.ب 179 طنجة

استلمت الكتب التي بعثت لي بها ليلى. آخرها " درجة الصفر في الكتابة".

أين وصل مشروع طبع الغير العلقي؟ أنا لا أبحث عن ناشر مادمت - ادفع نفقات الطبع، الترجية الإسبانية متصدر قريبا، طلب مني الثاشر أن أزور برشلونة ومدريد من أجل مقابلات صحافية. وافقت، أنتظر تذكرة السفر وبرنامج القابلات.

أنقح كتاباتي القديمة بتركيز . ستساعدني عائدات الترجمات على الشر كتبي بالعربية . أجرى معي عبد القادر شبيه استجوابا لجلة

لستقبل" الترجمة الإيطالية حيز الإنجاز كما أخبرتي ماسپيرو. 
دلك وقعت عقدا للترجمة الإغريقية. لغة أرسطو. هذا جميل. أنت ترى، 
إن رسالتي خالية من الهذيان لانني لم أشرب هذا الساء. أقرأ Juan xm 
ما المخوان غويتيسولو و Le proces- verba وحياة 
دوستويامكي. أنام متأخرا و أستيقظ متأخرا. ما أحلاه من تقاعدا العقبي 
لك لكي تتفرغ للكتابة والترجمة. أفضل البيصر والهناء على اللحم 
اللفتاء.

كيف هو الرباط؟ الساعة الآن الحادية عشرة. سأقرأ دوستوية سكي قبل أن أذام.

م.شكري

1982-4-2

محد شكري ص. ب 179 طنجة

خوان غويتيسولو كتب مقالا جيدا عن الغبر الحافي نشره في El País

إنَّ الحديث عن الكتابة والقراءة بشكل ملحاح صار يحزنني. أهرب من كل من يسألني عما إذا كنت مازلت أكتب.

البارحة تغديت وتعشيت مع عالية ممدوح : ذكية ومحبوبة بسلوكها الجزرالي عندما تطلب شيئا، أهدت لي روايتها "ليلي والذنب" .

شقتي قذرة لأننا نعاني من أزمة الماء في طنجة منذ سنوات طويلة كما تعلم.

تحياتي لكما : أنت وليل...

م. شكري

اامرير محمد

اد نامت رسالتك الجميلة من نيويورك. غبطتك كثيرا. قد أحقق 
و و ا و الأسفار في مستقبلي، لكني أكيدا لا أستطيع أن أتفوق على 
و و ا ا و الأسفار في مستقبلي، لكني أكيدا لا أستطيع أن أتفوق على 
الما يد لاتس أنني أيضا عضو شرقي في جمعية مارك توين منذ سنوات 
لاني ذكر ت زيارته الى طنجة عام 1876في مذكراتي مع جان جنيه 
أرجو أن تعليني من كتابة مقدمة لسيرتي الذاتية لأن الكتاب يقدم 
نفسه. أما إذا كنت تلخ فلك أن تكتبها أنت لأنك أغرف مني في كتابة 
لان المستشرقة الهولاندية لورينا دو قوجد التي تعرفها أنجزت ترجمة 
الخبز الحافي، سيصدر في بداية غشت. مديقة ننا درلجو أنجز 
الترجمة وسيصدر الكتاب في يناير Grand tirage. كما أخبرني هو 
بنفسه. من الحتمل أن أزور يوغوسلافيا.

الطاهر بنجلون كان هنا ولم يحاول الاتصال بي . أخبرني بوجوده عبد القادر شبيه. ما كنت أفعل مثله لو أني عدت الى زيارة باريس. قد تشرقنا الأهواء . أما أنت فبانك تتذكرني أينما حللت. كما أنني محمرور جدا كونك لم تعد تعاتبني على نزواتي : لأنّ النصح بأنه ينبغي لي أن أفعل هذا و أترك ذاك يعمق الأجباط في جميع مجالات حياتي. "إديها ف سوق راسك، والا ماعنديكشي شرية."

تحياتي الودية

م. شكري

1982/4/19

عزيزي شكري

أغادر غداً إلى واشتطن لمدة 14 يوماً . زرت أمس الطبعة ورأيت الغبز الحافي مصفوفاً ولم أكد أصدق أن حلمنا سيتحقق قريباً وستعرف سيرتك العطرة طريقها إلى التلاميذ والشباب والكهول لتنقل لهم صورة عن حياة الأغلبية من يحاذونهم في الطريق ولا يلتفتون إلى بؤسهم أو وحدتهم أو حرمانهم . ستطيع 5000 نسخة والجموع 17 500 درهم

يرجو صاحب الطبعة أن نسلم له البلغ كاملا عند الإنتهاء من الطبع . سيسلمني التصحيح يوم 10 مايو. وسأتولى تصحيحه. أما أنت فعلك :

تحضير البلغ المتبقى = 7500درهم

أن توافيني عاجلا بورقة تشير فيها إلى تاريخ كتابتك للنص بالعربية قبل أن يترجم إلى الأنجليزية في أي سنة ؟

إذا أردت أن تكتب صفحة واحدة عن صدور الأصل بالعربية في شكل جميل وساخر ، فإن بالإمكان أن ندرجها في البداية ، أتصور أن تبدأ الصفحة على هذا النحو ؛

... أنظر ألى شاطى، طنجة وإلى الياه المتكسرة على الرمال وأحاول أن أقرأ بين ثناياها سطوراً غبرت لكنها تتجدد باستمرار .. حياتي أم حياة الآخرين؟ أتذكر أمى وأبى .. أتذكر عبدو فروسو .. أتذكر ..

ثم أسمح صوتي مسجلا عبر الذياع عمن يتكلم مع من؟ من يتذكر ؟ أليس البوس أقدر على التجدد في هذا البلد الأمين ؟ ومع ذلك هناك الوهم بأن ما كتبته هو ما يتبقى من حياتي الناضية ... أوه أن تقرأوها بدون أن تتوقعوا منها شيئاً .. طالعوها كما نطالح ثنايا الوج ... أو ما أشعه ...

أتمنى لك الصحة والقدرة على الفناه في البلكونة الجميلة ، تحياتي وتحات لعلى .. إلى أن نعود قرياً ...

محمد برادة

نيويورك 4/28/ 1982

عزيزي شكري

التحايا من العالم الجديد، من نيويورك الساهرة ليل نهار النطاقة. في سباق لا يهما: نحو هدف لا مرتي، في الشارع تحاني كل الأجناس وتطالعك كل السحنات ويرتفع عنقك لا إرادياً ليتابح انطلاقات ناطحات السحاب نحو باب السماء، قوضي جميلة ومثيرة للخيال والأعصاب، خاصة إذا وجدت نفسك وحيداً وسط العمارات الشاهقة ... المراد العربي كانت خليطاً من الأصوات والرؤيات ، لم تكن الساك مناه شاك عميقة ، إلا أننا تعرفنا على العقلية الأمريكية وعلى طاحها البراجماتي ، كان هناك حديث خاص بسيرتك الذاتية قدمه السنعرب براون ( أمريكي ، سوسيولوجي ) يعرفك كما قال لي و قد لخص السيرة وأشار إلى بعض ردود الفعل وإلى صعوبة طبعها بالعربية وهكذا دخلت التاريخ الأدبي من بابه الواسع لأن ندوتنا جرت بجامعة جورج طاون وهي من أكبر جامعات أمريكا على مايقال .. ومن الآن فصاعداً . يحق لك أن تشير إلى أن سيرتك العطرة كانت موضوعاً لعاضرة ألقيت بجامعة جورج طاون ( قد يفيدك ذلك في رفع سعر أحاديثك بميدي آن ؟ ).

بعد واشطن جئنا إلى نيويورك حيث نقيم مع صديقنا إلياس خوري وعائلته وهويبلفك سلاماته وأشواقه .. نزور المتاحف ومقاهي الجاز ، ونتسكع في الليل لنستمع إلى المتظاهرات والمتظاهرين من السحاقيات والحساوس يخطبون ويطالبون بحقهم في الحياة الكريمة واعتراف المجتمع ب اختلافهم عن الآخرين .

عالم غريب يثير في نفسي أسئلة لا حصر لها ويرغمني على المقارنة بين إيقاعه هنا .. شيء غير المقارنة بين إيقاعه هنا .. شيء غير معقول ، ولا يكاد التاريخ والمنطق ينجدانك فيما تفسر أوتعلل .

سأسافر اليوم إلى بوسطن ألإلقاء محاضرة عن الأدب المغربي وللتحدث مع أساتذة القسم العربي حيث تعمل الشاعرة الفلسطينية سلمى الخضرا الجيوسي .. وسنعود بعد يومين إلى نيويورك .. ومن المفروض أن أعود يوم 4 مايو إلى الرباط ... فعسى أن أجد ما طلبته منك في رسالتي الأخيرة ... وعليك منذ الآن أن تفكر في الجيء إلى نيويورك لتنتعش قليلاً ...

تحيات ليلي وتحياتي مع الأشواق ... إلى اللقاء

محمد برادة

1982-6-18

محمد شكري ص.ب 179 طنجة

لقد كان هنا عبد الوهاب البياتي صحبة كريم الشيباني الشاعر للسوري). البياتي لم يبد مرحا هذه المرة، متوتر في تصرفاته. يلهث وراه السقان الجملة أكثر مما عرفته. أهو الشاب الهارب؟

في هذه الفترة بعداً لي من الأدباء ربما لن أحضر مؤتمر الرواية. يؤسفني جدا ألا أرى ليلى و فريال غزول العزيزة علي كتابتها ورسائلها " "

أكتب لك من قيللا دو فرانس، فيرروز تفتي شادي، أحلم بسفر بعيد للراحة. تعبت من هذه العضائة الطنجوية، فيروز كأن هابيل نفخ فيها من روحه، اليوم تقديت مع موس عريقة القحيه في مطعم للدورادو، شخنا معا، ربع قرن مضى، بعض النساء لا يصرن لطيفات حتى يشخن، وهذه واحده منهن، عليك أن تكلمها عندما كانت في الفشرين، كانت تكشر مثل شرة في رفض من يرغب فيها، اليوم تتمسكن و تتعسر، من حقها، الله يكون فعاونها، ما ربحته منهن هو أني أصبحت تاريخهن،

تحياتي

م. شکری

1982/7/10

العزيز شكري التحاما

بعد مكالتك ، وبعد طرح القضية من جديد مع ليلي ( مسألة غلاف الخبر الحافي ..) تبين أنها تأخذ السألة بجد ، واعتبار جوانب متعددة منها الجانب التقني والتنفيدي .. بينما أنا اهتمت فقط بالجانب الطريف في الموضوع .. وقد شرحت لي عدة جوانب لم أكن أعضيها فيمة مع أنها لازمة : فالرسام ليس كرافيست و لا يستطيع أن يرارع أبعاناً أخرى .. وواانسبة لها فإن تنفيذ القلاف لابد أن يراعي كل هذه الجوانب ... ء ادوة على أن صورة الدمية قد تظهره ، بهظهر الابتذال والضحك على الداؤون ... وهي حريصة على أن يكون الكتاب مكتملا ، متوفراً على الداؤون ... وهي حريصة على أن يكون الكتاب مكتملا ، متوافية المترافية ، ومن خبرة اكتسبتها بالمارسة ، وحريصة على رفع مستوى الإنجاز والصنعة في الكتب المغربية . وما دمنا قد كلفناها بهذه المهمة فيجب أن غراعي رأيها ، ومن ثم تحملت السؤولية وجروت على أن تقول الملود إن غلافتها بميلود ...

في انتظار قصتك ورسائلك ...

لعل إقامة زفراف تتبع لك فرصاً للنقاش والكلام الثير ، والكتابة التي تملأ حيراً كبيراً من حياتنا لولا أن مشاغل وعوائق كثيرة تحول بيننا وبينها فنعيش معلقين ، مفصولين ، محرومين مما يهدئ ويعطينا إيقاعاً عميقاً متواتراً منغراً في أرضية الذات / الكون / الآخرين .

التحايا لضيفك الكريم وفي انتظار صوتك وقصتك .

محمد برادة

# عزيزي شكري

جنت إلى بلنسية ، ذات الجذور الاغريقية والعربية للمشاركة في القاء أول لقاء لكتاب البحر الأبيض التوسط الذي نظمته بلدية بلنسية ، وحضره عدد من كتاب إيطاليا وفرنسا وتركيا بالإضافة إلى الطاهر بن جلون ، محمود صبع ... المناخ لا بأس به والإسبانيون حريصون على ربط علائق جديدة ومتينة مع الجيران ، وهم يشعرون بتقصيرهم ولذلك يبادرون إلى تحقيق التواصل خاصة في الجال الثقافي والادبي حتى تترسخ الصلات ...

ويخيل إلى أن إسانيا تعيش تجربة جد هامة ، محفوفة بالمخاطر ، إلا أنها حبلى بالإمكانات والآمال ... وقد رفعت كأسي في حفلة عشاء صفيرة أقامها عمدة المدينة على شرفنا نجن العرب وقلت ، و نشوة التحمور قد تسللت إلى المسام : لنشرب نخب الأمل الجديد من أجل ديمقراطية واعدة : نؤيدها الآن وإن كنا لا ندري إذا كنا سؤيدها بعد سنتين ! "

التغيرات هنا كثيرة . في الوجود والأجساد واللباس والأفكار ... والمستوى الثقافي لا بأس به ؛ إنهم يتابعون عن قرب أهم ما ينجز في مجال ألآكاب والإبداع ومنطقهم مستقيم ، والجمال الإسباني يكسب ما كان ينقصه من تفتح ومرونة وتحرر من عقد الكاثوليكية الكبلة ...أبا عليك من جديد في أن تبخذ إسبانيا أفقا و أرضا يقسمان حياتا و وإقامتك ، فهنا تستطيع إن تعيش تفتحاً خاصاً تنقصنا شروطه في المغرب ... وأنت تحررت من قيود الوظيفة ، وقيود العائلة .. فبأقل قدر من التنظيم والإختيار تستطيع أن تعيش حياة أخرى... وهذا أشعر ، نشعر ، تتضرنا إسبانيا، أن الحياة بمكنها أن تكون غير ما هي عليه في المغرب ... تعرباتي وتعيات الطاهر ومحمود إلى اللقاء

#### محمد برادة

ملحق: :

هل ستمضي رأس السنة هنا أم بإسبانيا ؟ التحدات

محمد برادة

1982-11-12

محمد شكري ص.ب 179 طنحـــة

العزيز محمد

عدت من برشيلونة يوم 77-20-82، الرحلة كانت ممتعة. أوراقي التي سرقت مني في محمولتي Sacoche الكتفية أعيدت إليُّ عن طريق مركز الأشياء الطائمة Puesto de objetos perdidos استلمتها في القنصلية الفريهة. أجريت معي سبعة استجوابات في الجرائد والجلات و ثلاثة في الإياعات : Radio Barcelona و ثلاثة في

Radio Nacional

والثالثة في مدريد لا أذكر اسمها.

محمد شكري

مزيزنا شكري التحاما

لم أكتب إليك من الفيتنام لعلمي أن الرسالة ستناخر كثيراً أو قد تصلك بعد دهر .. وها أنا أتدارك ذلك من الرباط وإن كنت لن أحدثك الآن عن الفتنام ...

قد سعدت بسفرك الأخير إلى برشلونة ألانني أعتقد \_ بيني وبين نفسى \_ أن السفر هو بلسمك وهو الطريق الذي سيعيدك إلى نفسك الأصيلة : الغامرة ، الكتشفة ، القارنة ، التحددة عبر العلائق البشرية والفضاءات الغايرة لفضاء طنجة ... أظن أن من واجبك أن تسيح وتسافر إلى ما لا نهاية لتبعد عن مدينة البوغاز ، وعن أخاي وحزاق السكاري، وثر ثرة البلداء المحميين .. ومساومات الليل والنهار بين أناس لا بحلمون ولا يبدعون... السفر هو ما سبعيد لك صقالك وبريقك ويزيل عنك الغين وصدأ الإعتباد والتكرار ... فخلال السنوات الأخيرة لم أكن " أحدك الأنك كنت منحش أتحت كام من العادات والحسابات والاستيهامات التي انتقلت إليك بعدوى معاشرة البورجوازيين الصفار. وأنت ولدت لتعش وسط الاعصار والمفامرة والاكتشاف . كذلك فإن علاقتك مع الرأة لن تحد أفقاً , حباً لها يخر جها من التشييء والحرمان وردود الفعل المتراوحة بين الذوبان والعنف إلا بالمفامرة...أنت بحاجة إلى أن تعرف المرأة الحقيقية ملموسة لها وحودها وكبانها وشهوتها ، وتعاملك ينفس النطق ، وهذا لن يتاح لك إلا خيارج المغير ب لتير توى وتسوى علاقتك مع المرأة الكامنة في أعماقنا ...

أنت الآن في مرحلة من النضع ، بعد تجربة قاسية كادت أن تؤدي بك إلى التلاشي والاندثار ...وقد تجاوزت مرحلة فرض النفس ورد تؤدي بك إلى التلاشي والاندثار ...وقد تجبر تك وتجاربك في أفق رحب وأعمق .. ومعنى ذلك ألا تستسلم لإغراءات الحياة السامة المتلقة المينة تعدد كل من يعيش في بيئة ممثلة لبيئتنا ... لقد حدثك من إطبل عن المفاجلة السارة التي عشتها وما أزال ، من خلال

تعرفي واحتكائي بجان جنيد ، أحببته من خلال كتاباته وبخاصة من خلال تصد عن جياكوميتي ، فم تعرفت عليه ، وهو يتجاوز السبعين . فنالا تصد عن جياكوميتي ، فم تعرفت عليه ، وهو يتجاوز السبعين . وأقد رأيتم أراه في التفكير ونقد البتيمة بينان وريارته أخيراً بعد عودته من لبنان وريارته لغيمي صبرا و شاتيلا ، فحكى لنا أخيله عميد اللفائدة ، فم كتب نصاً رائعاً ومؤثراً وجدت فيه ذلك النسخ بصير ته النفائذة ، فم كتب نصاً رائعاً ومؤثراً وجدت فيه ذلك النسخ تعود إلى الكتابة بعد أمد غير قصير من الانقطاع اولو أنك تعتبر من كتبته مجرد خهادة ، لكنني وجدت في هذه الصفحات نفساً جوهريا عميقاً يجمع بين الآتي والستمر ... قال : إذن ، لم أوفق لأنني لا أريد أن كتب أدبا ، غلت ، بالفكل ، توفقت لأنك صنعت من المناوق العابر ، من الآتي ، ومن الرعب ، مجالاً لإعادة طرح قضايا تتصل بالانسان وبقيم عبر أدة دفيية وتفاصياً تتلياً بالانسان وبقيم عبر أدة دفيية وتفاصياً تتنايز عما تنتظم الكاميرا ، والروبورتاج ...

كنا ا إذن ، أجد في جونيه صورة للإنسان التصرد باستمرار ، الشاهد على عصره ومجتمعه ، التابع لما حوله ... ولذلك فإنك تستطيع أن تتابع با جوله ... ولذلك فإنك تستطيع ... والسعر هو ما سيتيع لك التابعات اللازم لروية مجتمعات في أبحاده الحقيقة ... وليس من الضروري أن تكتب تعليلات أو آراه سياسية ولكن تفاعلك سيأخذ أنكالا مختلفة ، وستكون إنتاجاتك سياسية في العمق ...

أقول لك ذلك ، بعد عودتي من سفرة إلى ناحية موغلة في البعد ، على الشاطيء الأقصى من الشرق حيث وجدت أناساً وعلائق وأجواء وثقافة مختلفة عن ثقافتنا وفضاها ... وأحسساً أن السفر ، مهما كان متعباً ، فهو مريح لأنه فرصة للإختلاء بالذات . وللمقارنة والاختزان ... بينما تتخذ حياتنا هنا ، أثغر فأكثر ، طابع الانسداد والابتذال وفقدان طعم السرة والتواصل الحميم مع الآخرين ... ا

ولأن ظروفك العائلية والوظيفية تسمح لك بالسفر المستمر فإنني أغبطك...أما تحقيق ذلك فهو جد ممكن بالنسبة لك إذا ما تفرغت لتنظيمه عن طريق ربط الاتصالات وإبداء استعدادك للسفر ... فكتاباتك قد فتحت لك الأبواب ، وما عليك إلا أن تنظم حياتك وفق الإيقاع السفرى . وقد بدأت في هذا الباب مخاطبة اتحاد الأدباء السوفياتيين بترجمة سيرتك الذاتية ، ويدعوتك لقضاء بضعة أسابيع تكتشف خلالها طعم الفودكا ولذائة المرأة السلافية وجمال الطبيقة ومناظر القرن التاسع عشر ... إني متأكد من أنك ستفتن بموسكو ولينينغراد و أوزبكستان ... وستجد في صديقنا برهان الخطيب القيم هناك خير مرشد للمسالك الجهولة السرقة من حماة الانطالاق واختر إن التعدران ...

ثم إنني أظن أن هذه السفريات ستعيد لك طعم الاختلاء بالذات والانقطاع عن المادات القدوية ... ستصحح إقامتك في طنجة فترات استجمام وتسجيل وكتابة ، وكأنك تستعيد افتتانك بطنجة عبر لعبة العضور و الفنات .

عن كتابك سنواصل السعي ألإصداره في أقرب وقت ممكن ، وآمل أن يكون ذلك في ديسمبر حتى يتمكن القراء من أن يتهادوه بمناسبة السنة الجديدة ... كل عام وأنت بخير .

أشواقي ومحبتي

# محمد برادة

ملحوظة : كاتبني طالب من وجدة اسمه نور الدين الطيبي يرجو مني أن أبعث له عنوانك لأنه بصدد إعداد بحث جامعي عن مجنون الورد . سأرسل له عنوانك غذا ...لا بأس أن تساعده بما تستطيع .

عنوانه : الحي البلدي 2164 ظهر الحلة. وجدة

باريس 1983/1/22

# العزيز شكري

التحايا

في مرور سريع بباريس عائداً من الجزائر ، أود أن أعبر لك عن سروري العظيم بصدور الخبز الحافي الذي ناضلنا جميعاً من أجل أن يرى الثور .

الهم أن يوزع الكتـاب وأن يعـرف طريقــه إلى القـراء ، والشبـاب بخاصة ، لينقل شهادة وأجواء لها استمرارها وتأثيرها ... ولا شك أن صدور الجزء الأول سيحفزك على أن تشابع الكتابة لأن بإمكانك ، الآن أن تقيم علائق دائمة وموضوعية وحقيقة مع جمهور يعبك ... وعليك ألا تكتفي برواية ما حدث أو عشته ، بل أن تغترع الحياة أن تفضفض ما كمن بالنفس وما تلحظه من تعاسة وحرمان وبؤس متعدد الألهاز والأسهاء ...

رأيت صورتك هنا صحبة جان جونيه على غلاف الكتاب الذي أصدرته عنه... وكانت ملامحك مهيرة وأنت بقامولك وكتبك وهيئتك التقفة... حملت تسخأ من كتابك إلى الجرائر وباريس، وعليك أن تبعثها لبعض الجلاك وأن تستعد للطبعة الثانية بغلاف أجمل يضعه الرسام عباس سلادى (ما قولك ؟) ...

> سأعود اليوم إلى الرباط على أمل أن أقرأك أو أن أسمعك ... واسلم للكتابة والكأس والاستماع إلى الموسيقي وموج البحر .

#### محمد برادة

ملحوظة : سلمت الطاهر بنجلون نسخة رسمية من الخبز الحافي وهويشكرك .

الرباط 9 /2/ 1983

الأخ محمد

التحايا

تشوقت لقراءة السوق الداخليّ فأرجو ألا تبخل علينا بوقتك الثمين فتنجر طبعها وتوافينا بها ... يظهر أن الغبر الدافي آخذ طريقة تدريجياً إلى القراه وعسى أن نتمكن من إصدار الطبعة الثانية بعد نفاده...

موعدنا هو اليوم ٢١ فبراير لعضور الندوة ... متى ستصل ؟ لا بأس أن تسجل بعض الأفكار والخواطر حول الخبز الحافي وأن تنظر إلى التجربة من مسافة معينة ، إذ من المنتظر أن تدعى للحديث ،نها ، واحتراماً للجمهور لا بأس أن تسجل ما تجود به القريحة في لعظات الصفاء ...

أما صاحب مكتبة الفتح فهو يريد "اللعب" ولذلك تكنفي بأن تحيله على موزعك "سمير" قائلاً لقد أوصيتهم بك خيراً وسيمنحونك أقصى ما يمكن من التخفيض . وفعلاً اتصلت بهم وأوصيتهم به خيراً ... إلى أن أسمعك أو أقرأك التحايا

محمد برادة

الرباط 1983/2/11

# عزيزي شكري

التحايا

انتظرت أن تتصل أو تكتب أو تَهَلّ .. لكنك ، في مكان ما ، منشغل أو متشاغل.. الهم ألا تكون مريضاً ... قلت ربما سافر ، صحبة بزيز ، إلى نيويورك ، فاتصلت، هاتفياً بإتيل عدنان ، فقالت لي :

شكري ؟ باز أسيدي باز يجي لهنا (لهون) وما يسألش ؟

قلت لها : ربما بزيز لهاه عن الأهل والأصدقاء ما شي باز .

تذكرت والمطر يرمينا برخاته النعشة بعد طول غياب : تمنية أن أسدل الستائر وأقرأ ثم أكتب لأخفل لنفسي حالة اشتهاه دائمة للحام والمتئز والمتخر والتخرير من حيث أن يرميط الدوامة وملاحقة عقارب الساعة (لم يبق للمؤشر 8 لاتحاد كتاب الفرب سوى بضعة أيام ) . فيأت بتوقيف الحركة والرغائب داخل النفس ... بل عشت بضعة أيام " فارغ" الجسد والرح" . وذهلت ، لأنها حالة مزعجة تَشُلُّ وتفقد الطعم لكل ما الجسد والرح" . وذهلت ، لأنها حالة مزعجة تَشُلُّ وتفقد الطعم لكل من الإحساس وعصيان الحواس والأعضاء . شيئا فشيئا ، بدأت من خلال المناد ومعنى ذلك ، بي حنين إلى الإختلاء ، بلنا فشيئا ، بدأت من خلال المناد ومعنى ذلك ، بي حنين إلى الإختلاء ، بلنا الخاصة في دخيلتي ، وإلى التسكم عبر الكب والأ زقة ومسالك النفس ... ولعل انسحابي من الرئاسة التسكم عبر الكب والأ زقة ومسالك النفس ... ولعل انسحابي من الرئاسة التساس على العادرة إلى حياة خاصة أكثر استقراراً وانتظاماً .

ما هي أخبارك ؟ هل تسجل أحلامك الليلية ؟ حاول . سنتفذى جميعاً يوم السبت 12 نونير قبل جلسة الافتتاع . لا تُنْسَ أَن تدفع 60 درهماً للحساب البريدي 14 50 قبل 6 نونبر أو بمعدها بقليل . الـ أن أسمعك أن أن اك أو أقر أن تحاتار وتحات للـ .

محمد برادة

#### أمستردام 1983/4/5

#### العزيز محمد

لقد قضيت في مختلف مدن هولاندة ثلاثة أسابيع. كانت كلها مشحونة باللقاءات الأدبية والووية اللقاءات تنجز في الجامعات والجمعيات. مستوى كثير من الهاجرين جيّد، "جيّد جيّد كما تحب أنّت أن تقول، منتصف الليل مرحق، أكتب لك من غرفة فندقي، سأنام بعد أن أدخن سيجارة و أشرب كأسا من الويسكي الذي أحمله معي أينما ناهي، سأسافر غدا إلى دينهاخ Philo كلحضور مأدبة غداه بعدها ناهي الهولادي على شرفي، سأبقي أسوعا آخر، صرت هنا متزوجا بأ بع نساء خساء ( + اعامة)،

) Marleen Dekker

Lois Sikora ( سكرتيرة ناشري)

و Ivonne ( صيدلانية).

مارلين وإيدون زارتا الغرب و تحبّانه كثيرا. كلتاهما تتعاطف مع القضية الفلسطينية. ربما سأقضي أسبوعي الأخير هنا في ضيافة مارلين لكي أعتني بقطتها "مينة "عندما لا تكون في النزل، متعب. سأنام.

م. شکری

# العزيز شكري

التحايا

يظهر أن لقرار منع الغبر الحافي وموسم الهجرة إلى الشمال علاقة باحتجاج جمعية الآباء في بعض الدن الغربية لأنهم وجدوا أيناءهم ( في الثانية والثالثة عشرة ) يقرأون الكتابين ... ويظهر أن بعض الأساتذة كانوا يُخضُون تلامذتهم على قراءة الكتابين بدون مراعاة السن ( وأطن أن في ذلك إخلالا بدقتضيات التربية والتعليم لأن صغار السن قد لا يتحملون الحقائق الواردة في السيرة أو الرواية ) .

مهما يكن فلا بد من التروّي قبل اتخاذ موقف ( هل نحتج ؟ هل نسكت مؤقتاً ؟لم نتفق في المحق ) .

من جهة ثانية الطبعة والموزع اقترحا توقيف طبع السوق الداخلي خشية تعرضهما لبعض المضايقات خاصة وأن الكتاب يحكي بن طلاقة ماجرى بين مجموعة من أهل الذمة لا أخلاق لهم ا

الهم أن حوالي و600 أا نسخة قد وزعت من كتابك وبذلك تكون والبركة فيما تدره الترجمات وفيما تحصله من الإذاعة . ولعلك تدرك والبركة فيما تدره الترجمات وفيما تحصله من الإذاعة . ولعلك تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أننا مقبلون على أيام سيئة اقتصادية وأنه لل ينفعك إلا ما ادخرته وستدخره . أما الأحصاب فإنهم كالفاقافيع . ومن ثم لابد من أن تتخذ الحكمة والإقتصاد ملاذاً تحسياً لأيام الفاقة والعوز .

أوافيك بما كتبه يوسف القعيد عن الخبز الحافي .. في مصر ، دار الستقبل تتردد خوفاً من ردة فعل الأصوليين الأفوياء هناك ... دار أخرى قد تقدم على نشره .. ــ أتابع الوضوع ، وأنا عائد ألى القاهرة في بدائة بوليوز ...

وقل اكتبوا فسيرى الله كتابتك والقارئون ... ليلى لم تعد / تعياتي

محمد شكري 10-6-1984 طنحة

عدت من سبتة صباح هذا اليوم. والسدتي توفيت يوم الجمع. ، (8-6-8) في الخامسة والنصف مساء في المستشفى الدني بعد أكثر من أسبوعين من النزيف الأنفي الذي لم يتوقف. علاجها كان يتمّ بين الدار البيضاء وتطوان و أخير استة. سرطان أنفي كما استنتج الصديق الدكتور نوري هنا في طنجة. لقد واجهت موتها بشجاعة حتى أنّ أطباء تطوان وسبتة أكبروا فيها صمودها في اجتياز محنتها الاحتضارية. دفناها في سبتة عوض تطوان. ثم ما الفرق بين المقبرتين؟ أختى ارحيمو متزوجة هناك كما تعلم. كنت قد نمت في الثالثة صباحا عندما جاء زوج أختى في الخامسة صباحا ليخبرني بموتها. كنت مقصرا في زيارتها، لكن اغترابي عنها كان بسبب وجود أبي. تكارهنا يستيقظ كلُّما تقابلنا وكان دائما موجودا في الدار خاصة بعد مرضه الذي أصبح يقلّل من خروجه إلاّ للذهاب الي السجد. أمّى لم تمت مكتثبة لأنها لم تكن تنتظر أفضل مما صرناه. لم يعد أحد منا يتمرغ في وحل العيش. لا أحدنا كان ينتظر أن نحقق ما وصلنا اليه من كرامة . هذا قليل من الكثير الذي نستحقه كرد اعتبار لحياتنا البائسة التي كابدناها. قبل أن تموت أمي بأيام قالت لأختى ارحيمو ؟ أنا عارفا غادي نموت، لكن كنتمنى نعيش شوية \*.

قضيت يومين في سبنة مكتشفا حاناتها ودروبها وشوارعها التي لم أطأها من قبل.

رجاه النقاش كتب عني مقالا في الشرق الأوسط ( السبت 6-9-1984). أعتقد أند كتب مقالد الرتزق لإرضاء عقول معينة من أجل خفنة من العملة الصحبة. مفهوم الكتابة الأدبية متخلف خاصة عندما يتكلم عن الأدب الفرمي القطائحي مستشهدا بجان جنيه و هنري ميلار . أعتقد أنه قرأ غينا لبجنيه وأخلك أنه قرأ شيئا عن ميلاً. إن معرفته للأدب المفرض ضحلة ومفهومه له سالاج. إنه مثل شرطي المرور في التعليق على كتاب جديد : هذا يعر وهذا لا يعر. هراه ما قالم عني هو وحميد سعيد الذي سانده واستشهد به في مقالته الهزيلة التي نشرها في جريدة الثورة العراقية. الثانية صباحا. سأنام. لم أطرد بعد ما حملته معي من تعب سيتيني. 4.د أشتري من إخوتي الدارالتي ورثناها في تطوان. هم لهم دورهم التي اشتروها إلا أنا. الرجاء من ليلي أن تؤكد على دار Smcr لتسوية حسابات مبيعات الخبز الحافي في نهاية هذا الشهر دون أفي إرجاء آخر.

محبتى لكما.

م.شكري

الرباط 4 /10 / 1984

عزيزنا شكري

التحايا والأشواق عدنا من القاهرة .. كانت رحلة متعبة لأنَّ هذه المدينة صورة من

صور الجحيم : المواصلات ، الخدمات ، العرارة ، وانسداد الآقاق ؛ بالنسبة للمستقبل ...

إذا كانت مصر صورة لمستقبل الأقطار العربية الأخرى التي بدأت رحلتها نحو التمدن متأخراً ، فإن ذلك ما يبعث على اليأس ...

طبيعي أن هناك دائماً لحظات ولقاءات ممتعة .. وسيل الكلام المسلي ، وبعض الوجوه " الجوستينية " القوية .. لكن الانطباع يظل سلبياً هذه المرة ، لست أدري لماذا .

لكن عندما عدت إلى الرباط ووجدت الهدوء الميت، والناس المنحشرة داخل بيوتها وهمومها ، واللعبة الخفية تجري ، بدأ الحنين يتجدد إلى ذلك الجحيم القاهري : ماوجدها أحد كيف بغاها !

يسألون عنك ويسلمون ، خاصة صنع الله إيراهيم الذي صدرت له رواية هذا الأسبوع "بيروت ، بيروت" وجمال الفيطاني والقعيد والسيدة فريال غزّول التي تلح عليك في أن ترد على أسئلتها وأسئلة صديقاتها لأنهن سيصدرن ملحقاً خاصاً بك على بغتك !

لعلك ، بخير ، ولعل مشروع احتياز بيت الأسرة آخذ طريقه إلى التحقق ... سليمان فياض يرغب في أن تبعث له بنصوص للنشر وهم يدفعون 30 جنيهاً عن القصة ، والبلغ يتجمع هناك إلى حين زيارتك للقاهرة ... البم أحوالك ومزاجك وكتاباتك ؟ انتب ...

مع تحياتي وتحيات ليلي ولكبيرة .

محمد بر ادة

ملحوظة : إذا أمكنك أن تحصل لي عن الترجمة العربية لروايتي ، جوستين وبالتزار (إنجاز سلمى الجيوسي ) أكون جد شاكر ، لأن نسختي ضاعتا منى .

الرباط 1 /12/ 1984

# العزيز محمد

تحياتي

لعلّك آسترجعت طنجة واسترجعت إيقاع الحياة الأليفة التي لا تشعرك بغربتك ولو أن الغرية هي قدرنا في كل الأصقاع ... جميل أن "بدل المنازل ونلقي الأصدقاء أو العارف .. لكنها تظل علاقة مؤقة، ومهترة ، وقد لا نطعشن إذا كان الآخرون منهمكين في مشاكلهم أو مشاغلهم ولم يجعلونا نشعر بما كنا نتوقعه من "حفاوة" وعناية وحسن استقبال ... إنما هكذا هي الدنيا ولا مناص من الاعتماد على إيقاعنا وديمومتنا التي نشيدها بمعزل عن الآخرين ... فهي الباقية .

أوافيك بنسخة من الرسالة التي بعثتها لي الصديقة ميزا قاسم التي أوافيك بنسخة من الرسالة التي الصديقة ميزا قاسم التي أشرفت على إنجاز أنتولوجيا قصة الفانطاستيك .. وكنت أخبرتك أنها أختارت لك قصة من قصصك . والطوب أن تبعث لدار النشر ( تجد عنوانها في الرسالة ) إقراراً بموافقتك على نشر ترجمة قصتك ... لا تتأخى ...

لعلك أنجزت الإجابة على أسئلة مجلّة ألف ... ولعلك ماض في كتابة المائة قصة ..

ولعلك ماض في التأمل والكتابة وأحلام اليقظة ...

و من المساور كان سيداً عندنا لأن أزمة ربو حدادة ألت بليلى هذا الأسبوع كان سيداً عندنا لأن أزمة ربو حدادة ألت بليلى وتطورت إلى أزمة قلب ، فنقلناها إلى الكلينيك حيث أمضت 5 أيام ... وصعتها معتلة ما تزال ، وستغطر إلى علاج طويل هنا وفي العارج ... حين أشاهد حالات مرض معائلة يتنابني الرعب وأحس بعدى هشاشتنا ... كان لا أريد أن أسترسل في هذا العديث .

محمد برادة

عزيزنا شكري التحايا والأشواق

أخمن أنك منتفل فيما لست أدري ، جاد في بيع طبعتك الجديدة من مجنون الورد ، ، مؤكداً أن الطباعة الغربية يمكنها أن تتفوق على وملتها العربية إجدع انت ، وابن حلال.

بالناسبة ، كانت الأصول تقتضي أن أتوصل منك برسالة تطلب مني السماح بإعادة إدراج القدمة ، فمن يدري لعلني غير راض أو لم يعد يهجني أن تنشر مقدمة كتبتمها منذ 10 سنوات ... على كل حال ، من أن أعتب عليك ... وهناك أيضاً مسألة العقبوق ، فلحد الآن لم أتوصل ولو بنسخة واحدة من الطبعة الجديدة ، مع أن قانون الملكية الأدبية يعطيني أكثر من ذلك .. فهل هو مهو أم تغلق ؟

عطلتنا مع شاطئ، البحر كانت مريحة ومفيدة .. كتبت جزءاً لا بأس به من روايتنا الموعودة ، وقرآت ، وتأملت ، وغيطت الذين بإمكانهم أن يعيشوا دائماً مثلماً عشت أمّا لدة شهر واحد ؛ بدون مشاغل ولا مسؤوليات تلاحقهم ، يخيل إلى أنهم سيفعلون ، لو أرادوا ، الكثير ( إياك أغنى واسمعى با جارة ) .

مشتاقرن لطنجة ولكن الدوامة أخذتنا من جديد ، والاستعداد للسفر إلى باريس ( في نونبر) .. والجنين الذي ينتفخ يوماً عن يوم في بطن ليلى ...

تحياتي وتحيات ليلى .اكتب لنطمئن على أحوالك .

محمد برادة

الأخ العزيز شكري

التحايا والأشواق

يوم 15 نونبر ، دسمت في التراب طفلنا الذي لم يعش سوى سا، ه واحدة . أطل واختفى بالرغم من أن شوق ليلى وشوقي إليه كان كبيراً ماذا نفط, أه نقها, مع الهت؟

عشنا في حداد ، خاصة ليلى .. لكن الحياة لا تقبل الحزن أو الانغلاق : علينا أن نحمل الجرح في الأعماق ونتابع السير ، نتابع الوهم . نتابع الحلم بطفل وطفلة أخرى .

إنما مثل هذه التعثرات الملموسة هي التي تجعلنا ندخل في علاقة حقيقية مع الحياة : أن نكون نحن موضع التجربة ، موضع الفقدان . موضع التجارب مع الزمن الأقوى دائماً منا .

سنسافر إلى باريس يوم 9 دسمبر لنفير الجو، ونحاول النسيان. آمل أن تكون بخير. معك عنواننا هناك :

87 rue Ampère / paris 17 47668893 : الهاتف

اكتب اذا تيس لك.

تحياتي وتحيات ليلي ومتمنياتنا بمناسبة السنة الجديدة.

محمد برادة

باريس 1986/4/2

العزيز شكري

سرير سبوبي الى الحصول على الورق الوردي ما دامت عيناك تستطيبه سعية الى المحدد برسالتك الأخيرة التي تنبى، عن استعداد نفسي مختلف يذكر في بفترة الرسائل الطولة التي كنت تتخذ منها فرصة بلنانف والتفلسف والتفكير بصوت مرتفع .. فرصة للإفتالاء بالنفس .. بلنانه عبر صديق تطمئن إليه ... وإذا كان هذا من مفعول "السطيحة" فإننا سنعمدها بالتمر والحليد ونسمها طيعة الوحي والخاوة والإطلالة على الناس والدنيا من فوق ، لكن المكلة : هل هي السطيحة وحدها أم مقرونة بحفيظة ونادية ؟ ( شخصيتان خافيتان تركتهما ما وراء الستار إلى نهاية الرسالة مع أنهما النكهة التي لا يعدلها شيء. وتصور يا أخي، الله وضعتني في موقف حرج حين أعلت أنك ستنام مع حفيظة وتترك الأخرى .. فلم أجد بكا من أن أضاجعها ، خيالا ، استحضاراً ، حتى لا أتد كما لا حدتى لا الدخل الدخل الدخل المتحضاراً ، حتى لا أتد كما لا حدثانا ، والأجر على الله !

وسعدت أكثر لأنك تقرأ ألف ليلقوليلق لست أدري إذا كنت قلت

لك بانني أتابع ندوة (سيمنير) حولها وحول الكتابات العربية النشرية النشرية النشرية النشرية النشرية النشرية النشرية النشرية النشرية والمنافقة بالمحاور والأفاصيص والأجوزة الأجوزة المنافقة والمورز والأجواء الموحية ... إن قراءتها متعة وأيضاً مجال كاشف عن الكبوت . المفيّف وراء النصوص الرسمية . في ألف ليلة وليلة يعشق الإنسان الجنية . و تتعادل العوالم والأحصاع والأديان . وينطلق الغيال ليحرر الكائن من وضعيته البشرية والمحدودة الضعيفة .. نص جميل يداعب خيالات غافية في الأعماق .. ولعله أن يوحي لك بأشياء وأشياء ( في العيش والكتوب ) !

زيارتي للمغرب لم تكن موفقة : مناخ الاحتفالات الرسمية ، وروح التوجي والراوغة ، وأرتم الغطاب السياسي والثقافي ، وانسداد الآقاق ... كل ذلك أصابيني بالكابة والغرس .. كنت كأنني أجنبي ، ع. يزور بلدا غريبا مي بالجمود والثناق وإخفاء ما هو حقيقي وحي في الذات .. فقر صعبة تفرز سلوكات وردود فعل كثيرة، ومتناقضة .. وتزرع التشاؤم صعبة تفرز سلوكات وردود فعل كثيرة، ومتناقضة .. وتزرع التشاؤم بوالانسجاب والاستقالة من الجتمع .. تمنيت لو أستطيع أن أعيش أكثر يعيداً عن الخسرب، ايما لايد مما ليس منه بد . لو كنت مكانك لرتبت أصوري لأقضي منظم أيلمي في إسبانيا . فهي بثهادة الجميع ، تعيش فترة ربيح متغير بالعطاء والإيداع وتتعامل البشري الثألق .

بعاليا تجربتنا الأليسة تلم بنا من حين لآخر ؟ وآثارها على ليلى أمن حين لآخر ؟ وآثارها على ليلى أعمى .. لكنني بدوري أعيش تساؤلات صعبة . وأعتقد أن مسألة الإنجاب هي في العمق، مسألة تستجيب لأنانيتنا : بالأولاد نستطيع أن نتحمل الرمان . وأن شخيخ مبرارة أقل . فهم يولدون علائق جديدة بيننا وبين الحيابية يجملوننا في وضعية انتماه واقعي لليومي العيش . يخلقون وهم الأمتداد .. نفكر في إعادة الذي قو تطبئا على الشكوك والتخوفات .

ومن خلال ذلك أعيش العلاقة بالموت : تبينت أنني لم أكن أفكر فيه بكل جدية.. كنت مشغولا بأشياء أخرى، متناسيا الشيء الأقرب والأهم ". ليس الموت في حد ذاته كنهاية، بل الوت كمعطى متصل بالعياة ؛ كيف نستقبل حياتنا عندما نعلم / نتحق أن الموت آك لاريب فيه ؟ خارج المتقدات الأخوتية ؟ كيف لا نقع تحت تأثير النهيلية والعبثية ، وكيف ننتبل تغير الحالات وتبدلاتها الصحية والنفسية والعافنية ؟

كأن نوعية الحياة التي عشتها كانت تخفي كلية الحياة وتجعلني اتعامل مع ملامع معينة مشعولة بالتفاؤل وحتمية التقدم واللوز ... لكن الأممق ، هو علاقتنا مع العالم من خلال علاقتنا مع الذات والكون والموت .. هذا هو الإختيار الصعب الذي يفرض إيقاعاً آخر ، وفلسفة أخرى ، وآخذياراً حياتياً آخر ...

أحاول أن أغرق النفس في العمل والمسرح والسينما والوسيقى ثم الطبخ ؛ نمم ، صرت طباعًا حافقًا ؛ الكسكس ، واللحم بالفول الأخضر، وشوا قدر ، والدجاح الحمر، والبقيقة تأتي، هكذا أجد في الطبخ ملجنًا وتسلية وترويعاً وإلياماً .

الرواية تتقدم ببطى .. لكنني مصمم على إنهاءها هذه السنة لأنها تحاصرني باستمرار وكثيراً ما أكتب فقرات منها بالغيال قبل النوم ... أغيطك لأنك توجد في حالة تسمح لك بالتفرغ للكتابة .كتابة ما تريد - وفي نظري أن المخاض الذي تستشعره ، يمكنك أن تستثيره من خلال الفريشات وتسجيل ملاحظات عابرة وأفكار ومقاطع كلما عنُّ لك شيء . وأينما كنت (حتى ولو كنت فوق أو تحت لالة حفيظة : تستأذنها، لتسجل خاطرة ، ثم تستأنف المبير نحو غابة السديم وملكوت المطلق!)

التلفزة جميلة ومثيرة ومحركة للخيال إذا استطعنا أن نختار ما نريد وخـاصة برامج إسبانيا . هنا أيضاً أشاهد بعض البرامج والأفلام وللصورة وقع مختلف غير الكامة .. أنا معك في هذا .

صديقنا جوني مريض جداً عاوده السرطان ولم يكمل العلاج ، واختفى هذا الأسبوع لعلد رحل إلى الفرب . نحن خانفان عليه . لقد أنهى الجزء الأول من كتابه الذي سيصدر في مايو . وقد قرأت صفحات منه : ذكريات جميلة / ذات كتابة رائعة، عن زياراته للفلسطينيين ولبعض الأقطار العربية . جونيه قوة خارقة في مجال الكتابة . امل أن يتاح لى الوقت للكتابة عن كتابه .

أكرر بأن رسالتك جاءت في وقتها وأخرجتني من الأوراق والكتب وحملتني إلى السُّطيحة ودخشوشتها ومكنوناتها وأثارت الرغائب المؤربية. فلما الصيف يدنو وتحملني إليك القدمان في يونيو لنجبر خاطر نادية الدية النعسانة على خميلة الزعفران ، السابحة مع جنيات حزيرة وادا إلواد...

تحياتي وتحيات ليلي

اكتب كلما استطعت.

محمد برادة

محمد شكري ص.ب 179 طنحة

1986-5-2

لم أرد أن أحضر مؤتمراتحاد كتاب الغرب التاسع لأنني لا أريد أن أرى بعض الوجوه التي تقلقني روتها وإلى كنت أشتاق الى لقاء بعض الرفقاء ومنهم أحمد اليابوري الذي أعزه كثيرا، أرجو أن تفهمه موقفي تحت كلا يظن أني أقاطع مؤتمرات اتحاد كتاب الغرب لأنك لم تعد رئيسا له.

زرت العرائش صحبة رفيق فرنسي يعمل معنا في إذاعة البحر الأبيض التوسط. كان يريد زيارة قبر جنيه، القطراني سافر الى الرباط ليزورابنه عزالدين كما قبل لنا. أخذنا صورا لقبر جنيه و للمقبرة. أنا الآن ماض في تنقيح مذكراتي مع جنيه لأنشرها.

مرحبا بك عندي في أنّ وقت تشاه رغم أنك تفضل ألإقامة في الفنادق. سأكون تحت تصرفك مفتاح فقيّي كنت قد أعطيته منذ أكثر من ستين لليلي في حالة غيابي حيّا أو ميتا لأني لم أعد أنق سوى فيكما بعد الصدمات التي حدثت لي مع إخوتي والذين كنت أصتبرهم أصدفائي.

لم أعد أفتح باب منزلي إلاّ لبعض الحوريات حسب تعبير (١٠ الرومانسي في رسائك، من تنكر لي ور الرومانسي في رسائك، من تنكر لي ور اللساء، مازالت مناوتية منازلة مناوية وغيرالعترفات مناوية وغيرالعترفات كل واحدة تريد أن تقزوج، أنا لا أجزء بشيء ثابت و أنت من كان يعقف أنك ستزوج حتى عرفت ليلي؟

أنا في انتظارك إنَّ كنت حقًّا ستجيء الى طنجتك العزيزة عليك.

محد شكري.

باريس 23 / 1986/5

عزيزنا شكري محمد بيه التحاما والأشواق

منذ 20 يوماً أو مايزيد ، كتينا لك رسالة رداً على رسالتك ، ولكننا لم نَنْلَقُ جُوابًا ، وسألنا عنك فأخبرونا بإن أقدامك لم تُخَطّر فوق أرض المؤتمر التاسع ، وأنك تائه في أمكنة لا يخمنها أحد ... الهم أن تكون في صحة حداد .

نحق بخير عموماً ، والعمل كثير ، والقلق أكثر ، وعلائقنا مع الزمان والموت والحياة ترتاد الرحلة الحرجة الحفوفة بالشكوك والأستلة والمتاهات .. وقاك الله شرها.

موت جان جونيه أثر فينا وأحزننا وإن كنا استشعرنا قرب رحيله (دومياد و وصور التيم الأخروق . كتابم الأسير التيم الدوميات (مصوره للتيم الأسير التيم الأساس مصوره هذا الأسبوع عن كالهمار ، وهوأساساً كتاب عن مرحلة من حياته، ومجموعة من الثاملات واللاحظات عبر كتابة متميزة بدفتها، وتفتها وتنفيها النبثق عن الأشياء والأحداث الجارية.

أستمد للعودة إلى الرباط في نهاية هذا الشهر ، لأنني سأناقش أطروحة من توجه أغسطس أعدها عبد الرحيم جيران تحت المرافي ، وستجري المناقشة يوم 7 يونيو في الساعة 10 صباحاً . وقد تكون هذه مناسبة نلتقي فيها قبل عودتي إلى باريس حوالي 20 يونيو ، ولذلك أذا كان من المكن أن تستقبلني بطنجة في بيتك الإجبل ، بعد تشييد الطراس الباعث على الأحلام ، فإنني قد أخطف رجلي بعد 7يونيو لقضاء يومين أو ثلاثة معك ومع البحر وحورياته فإذا لم تكن مرتبطاً ، وإذا لم تكن مثقلاً بضيوف ، فأرجو أن أجد كلمة منك ، بريدياً ، بعد عودتي إلى الرباط لنتفق على موعد الزيارة .

ما هي أخبارك ومشاريعك الطباعية والكتابية والغرامية ؟ كنت قد استبشرت برسالتك الأولى ولكن القطر انقطح فلملك تكتب وتنتظم في مراسلتي ، لأن كتابة الرسائل بيكن أن تكون فرصة للتهيؤ ، والإسترجاع ، والتفكير وتخفيق الروية من خلال مساقة بيننا وبين ما نعيشه.

ليلى تسلم عليك.

إذن ، أرجو أن أقرأ جوابك في الرباط ابتداء من فاتح يونيو .. فلا تكسل واكتب بمجرد استلامك هذه الرسالة .

إلى اللقاء

محمد برادة

باريس 1986/11/10

عزيزنا شكري بيد التحايا والسلامات

عدنا إلى منفانا الؤقت بعد أسابيع قضيناها مستمتعين بالشمس والأكل ومتحملين عناب الكلام الكرور ، وتدهور الذمم والقيم ، وعجز التجميع عن تفيير المكر .. وقد تحولت الساحت إلى مسرح زاخر بالإخراجات والادوار ، واللفط الفاضي الثير للدوار .. وكل يجرب أسلوبه وموهنة ، ويدسر أنفه حيث يستطيع أن يجد منفذاً .

منذ لقاء القطار في طنجة لم أسمع صوتك فلا أعرف كيف كان لقاؤك . هذه الرة ، مع فاس الجميلة . وهل وفي الفيروزيائي بما وعد ، وهل أطَّمَ مُك الخليع والرضايف كما أطعمنا أياها صحبة البياتي ذات صباع؟

أنهيت تصحيح بروفات نصنا الروائي العبة النسيان ومن المفروض أن تصدر بالرباط خلال شهر ، ويهمني أن أعرف رأيك فيها . سأسافر بعد أسبوع إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر جمعية حقوق الإنسان العربية ثم أعود إلى باريس استعداداً للسفر إلى ندوة أدبية بعنابة وأعود أوائل يناير 1987 (كل سنة وأنت طيب بالناسبة) إلى الرباط عاصمة الفتح

اتصلت بي صديقة لبنانية من لندن ، لها دار نشر ومكتبة هناك ، اسمها مي غصوب . وفاتحتني في إعادة نشر النص العربي للخبز العافي بلندن فحبدت القكرة وطلبت إليها مكاتبتك لتعرض عليك تعاقداً معقولاً . وأظن أن لابأس من ذلك ، فسيمكنها أن توزع الكتاب بلندن وبارتها وربما أقطار عربية أخرى . إذن ، سارع إلى إجابتها فور تسلمك لرسالتها . وابعث لها نسخة مصححة ومنقحة تعتمدها في الطبعة الحديدة .

كانت السفارة الهنغارية تبحث عنك بشأن دعوة موجهة إليك ، وأظن أن عبد الجبار السحيمي سلمهم رقم هاتف إذاعة ميدي آن .. متى ستسافر ؟ اكتب حتى نتابع رحلاتك .

ليلي تبلغك سلامها ، وباريس تستعيد روعتها عبر غلالة الخريف الملتمع بأصباح مشمسة .. رغبة جارفة تشدني إلى معاودة تجربة كتابة الرواية .. كتابة نصوص تجعل الحياة أكثر بهاأ وأقل رتابة .

إلى اللقاء

محمد برادة

1987-2-16

محمد شكري ص.ب 179 طنحة

#### العزيز محمد

أرجـو ألاّ تعـاتبني على عـدم الكتـابة إليك في الوقت المناسب. استلمت لعبة النسيان إنها لعبة التذكر . پروست له "بسكويته" وأنت لك "غريبيتك". التلفزيون الألماني سجل معي حياتي في طنجة من خلال كتاباتي. صدرت الترجمة الألمانية للخبز الحافي ومجموعة من قصصي في مجلد واحد(350 صفحة) في طبعة أنيقة مجلسة، التسبيق لا بأس يدر (2000 جريد، الخبر الحافي ستنشره دار الساقي، وقعت العقد، التسبيق 500 جريد، الجديد الآخر هو أتي ساهمة في إحدي الشركات للتصديس و1000 دهم.

إنني أعيش على ما تدرّه الترجمات بعدما نضب نبع الكتابة. أهي التي هربت منى أو أنا الذي هرب منها؟

سجلت معي قناة R. F. T. الفرنسية روبورتاجا حول طنجة. خمسة آلاف درهم مع الألمان وثلاثة آلاف مع الفرنسيين مع الشراب والأكل في أفخه الطاعم.

هذا العام لم أستلم من ماسپيرو غير 8000درهم، لكن تر جمات أخرى آتية حسب علمي.

أكتب لك من حانة خوانا دي آركو.

تحياتي لك والى ليلي.

م. شكري

باريس 31 / 1987/3

# عزيزي شكري

التحايا والأشواق

كان اليومان اللذان قضيناهما في طنجة ، بصحبتك معتمين ، غيرا من رتابة الرباط وطقوسها التكاسق . كان طنجة لطنجة غكري أغني) تقع خارج المحيط الغربي الشغول بالهموم اليومية والأحاديث الكرورة . وملاحقة التلفزيون ..أنت نجحت في أن تخلق ، أيضاً ، حاشيتك وعلى رأسها شتتوف حارس جسدك وراسم حركتاك وملامح أصدقائك ... ولم لا ؟ فالوحدة مملة والرفقة .. مهما تكن أسسها .. تعطينا أوهاماً مسعفة على تجرع الوقت والساعات وتعاقب الليالي والأيام ) . حين أفكر في الطرائق التي يسلكها كل واحدة لمواجهة العياة اليومية ، أجدني امام مسالك روائية لا حصر لها .. فكيف من وسط تلك الطرائق التشابهة رغم الاختلاف، تنتصب لعظات مميزة تشع في الذاكرة والوجدان ؟

من قال إنني في دقائق معدودات سألتقي وجه فاطمة الزهراء بنة لاله ربيعة لعيش لحظات أخرى علينة بالإيعادات والدلالات ... فجأد ، وجدنا أنفسنا أمام معتصر روائي عن جيلين يسيران في نفس الطريق ولكن بلغتين محتلفتين .. أنت تعرف الأم سابقاً ، وابنتها تحمل همومها وتعتمي بعا قرأته وسمعته لتواجه قساوة عالم خال من الحنان والماضدة ... وعمق أعماقها يفيض بالطبيرية والقدرة على البذل والعطاء .

كنت قبل مجيني إلى طنجة قد قرآت في قبوي لدوستويفسكي .
وهي تحكي عن لقاء وجل متوحد، متعاظم، أخالقي ، بهومس ... ولم
يعرف كيف يواجد الوقف فانطلق في مهاجمتها وإيقاف ضميرها حتى
لا نظل خالفة في الوحل ... كان يبعث عن العب ويعرض عليها أن
ينقذها 'وأعطاها عنوانه . وعاد إلى مشاكله اليومية وإلى مواجهة فقره
وحزنه ... لكنه فوجي، بها ذات يوم ، تحضر لزيارته لتجده في وضع
سيء وهو يخاصم خادمه . الفجر ضدها وضد نفسه ... الكلمات ليست
مثل الواقع ، الكلمات عاجزة عن أن تواجه صلابة الواقع، وهي .
المكينة . صدفته وتخيلت أن هناك بعد من يقدرون على العب والعطاه
.. وها هي تكشف أن الكل ججن المسافة التي يبعدنا بها الواقع والتعقق
عن التخيل والمثل والشور الزاحية ...

ماذا يفيد ، إذن ، أن تتحدث عن تلك القتيات اللالتي رأيناهن في المرقص أو في البيت ؟ لكم تبدو فاطمة الزهراء أكثر واقعية وتجسداً من السيدات الحترمات القابعات في البيوت أو خلف مكاتب الوزارات ، مستسلمات لمنظق الرجل أو متعايلات على سطوته عبر حياة مزدوجة ... احتمل خذا التفلسف مني ، فقد كان ذلك اللقاء مثيراً ومووحيا ، ينضاف إلى نحظات أخرى تختزنها الذكرة في الغرب أو في بارس أو في مصر ، اتقدر على مواصلة الحياة المائوفة ... ومايثيرني ، دائماً . هو أن مترفع في عالم المرأة ... أو كل موقف قادر على خلق حوار غير مألوف، على التذكر وار غير وذي المدر بأشياه تبدو منتهية أو مستحيلة... أو كما ورد في

رواية دوستوييفسكي، اللقاءات التي تدحض أن 2+2 -4 . نتمسك بالعقا، ونؤمن دائماً أن لذة حياتنا تأتى بالذات من الوقائع أي العلائق التي تكسر قوانين العقل والعقولية!

ومن بدري ، فقد تصح فاطمة سكر تبرتك وتوحى لك بالزيد من العطاء والكتابة ، خاصة وأن عناصر الرواية ماثلة أمامك : الأم ومناخها ومسيرتها ، والإينة ومسيرتها وانفتاحها على عالم الكتب وعلى الدكتور القباني ، هرباً من واقع تخلو ممارسته من الشعرية ... وفي وسط الطريق تلتقى ببطلها المثال: شكرى عشيق أمها - المثال .. أين تضع نفسها ؟ كأن العالم انغلقت أبوابه دونها ، فكيف تستطيع فاطمة أن تصنع مثالها ؟ احك لنا أيها الروائي الكسلان .

باريس استقبلتني بالمطر والجو الرمادي .. وأحتاج إلى وقت لأ تكيف مع انقاع الحياة هنا . ليلي تعود غداً من القاهرة : بي شوق إليها والأسئلة كثيرة عن حياتنافي الستقبل : نظل هنا ؟ نعود إلى الرباط ؟ لست أدري . بي شوق كنلك إلى الشروع في رواية جمديدة أحس أن عناصرها بدأت تلاحقني ... لكنني ملزم بأن أهتم بالبحث الجامعي.

لعلك تتذكر وعدك بأن تسجل لي شريطاً مع الرابط .. فأرجو أن تنفذ ما وعدتني به .

في انتظار أن أقرأك . التحايا والأشهاة..

محمد برادة

م. شكري

طنحة غشت 1987

استلمت رسالتك الباريسية. لم أجبك لأني جدّ متعب. حتى هذه الرسالة التي أكتبها لك هي مغتصبة من تعبى وليس كسلى. ترددت على فندق النزه ثلاثة أيام لألقى كل يوم حميد برادة صحبة ابنته يطو. أخذت تقرأ مجلة Actuel (عدد 91 ماي 1987) التي حملتها معي. كان فيها روپورتاج عن طنجة وأنا شبه محوره أجراه معي Jean François Bizot. فجأة دخل مولاى أحمد العلوي الذي كانت السلطات الحلّية تنتظره. سألته يطور 14 أو15 سنة) بالفرنسية:

- السيد الوزير، لماذا منعوا الخبز الحافي في المغرب مع أنه يساع بعدة لفات في الخارج؟

أجابها ناظرا إليها وإليّ بعد أن قدّمني إليه أبوها على أنني

- ممنوع؛ لم أكن أعرف ذلك! لقد قرأته. ليس فيه ما يمكن ان يجعله ممنوعا. أعتقد أن الذين منعوه لم يقرؤه أو سمعوا عنه ولم يقرؤه. ثم انصرف ليلتحق بحاشيته من السلطات.

جلسات طويلة مع حميد برآدة الذي كنان جد لطيف. تحدثنا عن أشياء كثيرة حتى السياسة التي لا أريد أن أفهمهما. أبدى رغبة في أن يجري معي حديثا مطولا لجون أفريك بعد عودته من Hi Cabo Negro. الغن الجاف صف بالعربة عن ذلك السالة ، ف طعة حديدة إن

النجر الحاقي صدر بالعربية عن دار الساقي في طبعة جيدة. لقد كتبه وتركتهم يختصمون. صدرت الطبعة الإنجليزية الشعبية، لا جدوى كتبه وتركتهم يختصمون. صدرت الطبعة الإنجليزية الشعبية، لا جدوى البو فوسلافية تمت. التسبيق 0001 دولار. ربما هو الأول والأخير. فشات في شركة التصدير والاستيراد التي ساهت في تأسيسها. السبب هو انتي طفق الكتابة وترجت تماهة الحائات. كمان ينبغي لي أن أستمر في الكتابة رغم الاحياط في النشر. حتى خطي ترداً بعد أن لم أعد أكتب سرى برامج الإناعة وبعض الرسائل. ربعة وابتها فاطمة الزهراء لم أعد أراهما. عليك وحدك أن تكتب عنهما في مشروع الرواية بيننا. ليس عندي أراهما. عليك وحدك أن تكتب عنهما في مشروع الرواية بيننا. ليس عندي أن تمتب مناها طبعة المتراد للكتابة في هذه الظروف. سألتني سعاد " لماذا لا تكتب ما تمكي؟" فلت لها الان ما لا يحكى هو ما يكتب.

تحياتي.

محمد شكري

عزيزنا شكري رعاه الله

التحايا

مستاء منك. كاتبتك منذ أشهر خلت ، من باريس ، ولم أتلق رداً . وكنت قد عدت إلى الرباط في فاتح يونيو وانغمرت في مناقشة الرسائل الجامعية وبعض الأشفال، وانتظرت أن تكاتبني أو أن تنصل ، ولكن يظهر أنك في عالم آخر ؟

اخترت أن أظل هنا خلال شهر غشت لأحاول أن أكتب قليلاً وأنجز بعض الأشياء الؤجلة ، ولست أدري هل سأتمكن من ذلك ، وقد رحلت ليلى إلى فرنسا، وسافرالضيوف ، وأريد أن أعيش مختفياً حتى لا يقبض علي الوافدون – من العارف، إلى أصيلة .

ي سبق أن طلبت منك أن تلاحق المرابط للحصول على شريط مسجل بصوته ، فهل تم ذلك ؟

أتصور أن معزبتك مليئة بالوافدين والوافدات ولذلك لا أجسر على زيارة طنجة ليوم أو يومين .

من حين لآخر أستمع إلى صوتك في إذاعة ميدي آن فيفاجئني بموضوعات طريقة وشخوص تحييها وهي رميم . لقد صرت موسوعيا . ضارباً بأسهم في مجالات المرفقة جميعها . مستشارة بالسفارة الفرنسية أثنت على طريقة نطقك للدربية وإلقاءك التفصح ، ووجدته مناسبا لمستواها بالعربية يساعد على الفهم خلافاً لنطق يقية المغاربة هنيناً .

محتاج إلى معلومات (مفصلة بعض الشيء) عن أم فاطمة الزهراء لانني أنوي أن أستوحي علاقة الأم- البنت + النمورن الرجولي الشمر د . عجل ، اكتب حالما تتوصل بهذه الرسالة ولا تتكامل ، لا أقبل الكالمة . الهائفية ، تحياتي لرسامك الخاص ، ولبقية أفراد بطائتك ، إلى أن أقرأك أو أراك .

تحياتي.

محمد شكري 22-9-1987 ص. ب 179 طنعة

استلمت رسالتك هذا الصباح. لقد افتقدك الذين يعرفونك هذا خاصة السي الهاشمي البوكسور. أقرأ حياة اليهود في المغرب لحاييم الزعفراني بالعربية.

الجديد هو أني أفلست في مشروعي التجاري مع شركة التصدير والاستيراد. لست متأثرا كثيرا بهذا الفشل. العقيقي هو في الكتابة. عثرت على حمامة متصوصة الجنادين في حديقة فيللا دو فرانس فحملتها معي لتعيش مع كلبتي ساليا. لقد أرهنني الصيف. إنه فصار عذ، كانسة الى رة عالم أعد أسع.

قابلت قاسم حداد وسيف الرحبي في أصيلة ثم جننا الى طنجة لنعربد مع زاهر الفافري، محمد خير الدين أيضا كان هنا، إنه كعادته مشاغب مع الناس أما معي فنحن أخوان ( اميس نثمورث) كما أقول له، و يُوس نتمازيفت كما يقول لي.

أنا بري، وكذلك سالقادو دالي الذي دخل في الاحتضار، لكنه يفيق ليحكى نكتة ثم يعود الى غيبوبته.

هذا آخر الليل و أنا سكران. العمامة أسميتها سيليا. ساليا لن تفترس سيليا. هذا هو الهم. القلم في يدي ولم أعد أعرف ما أكتب به. ربما هذا ماصرته. انتحرت أدبيا دون أن أشعر. أرجو أن تنساني كاتبا وتذكرني صديقا. لو لم تكن عيني اليمنى ملتهبة لكتبت لك أكشر.

سلامي.

شكري

عزيزي شكري

التحايا والأشواق

كأن طنجة تسكنني بدلاً من أن أسكنها .. فضاؤها يلاحقني بديلاً لفضاء الرباط الغارق في السكونية والتكرار ومألوف العيش والوجوه ... وعندما أعاود الكتابة في نصي الروائي يتوقد الشوق إلى ذلك الفضاء

أول أمس علمنا بخبر موت محمد القطراني : موت يشبه الانتحار .
اشترى سيارة وودخ زوجته في منتصف الليل وكأنه لن يعود . وبالقرب من عرباؤة دخل في شجرة . هكذا تنتهي حياة القطراني الذي لا يعرف ما يفعل بوجوده بعد رحيل جان جنيد . وخلال الأشهر الماضية عاش ما يفعل الشراب، الخدرات الهديان) وأنت شاهداً على جزء من ذلك في خلنجة . غيء يهت على الأسى، كل العائلة التفت حول زوجته تنتظر الوزيعة "كأنه ترك مال قارون .. رحل جونيه بعظمته وترك ذيولاً كريهنز SORDIDS على حد تعبير تولو "باذا أردنا أن نخفذ من وقع كريهنز الوليا بأنكما ، منذ اليوم ، لن تخلف من وقع القطراني في مقمى الروبيو لينتقم من إهانتكما له .. فاسرحا في القطراني في مقمى الروبيو لينتقم من إهانتكما له .. فاسرحا في الأرض ولحكانا في بار الهاشعي !

استأنفنا العمل والدروس وألإستقبالات وألإجتماعات .. ندوة الرواية ستنطلق يوم 30 أكتوبر بالرباط (وزارة الثقافة) والشاركون من مصر ؛ عبده جبير، ابراهيم أصلان، صبري حافظ، وفريال غزول . ثم ؛ خلدون الشمعة، والطرابيشي وجبرا ابراهيم جبرا، أنوي أن أشارك بدراسة عن "يالي ألف ليلة لنجيب محفوظ .

ي سي ... " ما أزال أنتظر لاتحة القصص التي لم تترجم في الجزء ا (لم أشتره بعد) هل تم تحويل الحساب ؟

ما هي أخبارك ومشاريعك وأحلامك ؟ اكتب .

تحياتي وتحيات ليلى . هل أرسلت الصورة إلى مي غصوب ؟

لم أكستيد لك خسلال هذه الايام لانتي كنت غسارها في إفسادم. مساهمتي في الشركة العلومة. كان رأسي مشغولا بالكتب ومشروع ا استعادة الإحساس بالكتابة فإذا برأسي ينشغل يتجهيز المكاتب و الآلاة الإلكترونية. تبا لكل عمل تجازي ينخرط فيه كاتب. إنه يقتل في.ه إنسانيته لكي يشمياً.

أنت الآن مشفول باللقاء الروائي العربي. سلامي الى ليلى و فريال غزول و إلى كل من يسأل عني- مفاربة و مشارقة- إلا الذين نهانا الله عنهم.

محبتى لك.

م.شكري

1987-11-13

# العزيز محمد

لقد زاحمتني الأشياء فلم أعد أعرف ما بعثت لي به و ما لم أبعث به لك. دخت. أهو تقدم العمر؟ مرضت بشدة في المدة الأخيرة الى حد اعتقدت أنها الرة الأخيرة. في معظم الأحيان أنتامال مع جسدي كما لو كنت ما زلت في العشرين. إنه التقاعد العميد واللعين معا. أيام اشتغالي في الشانوية كنت أتحرك كثيرا وأكل ( بحال العلوف). الآن أكل مثل زفراف الذي يقتدي بسلحفاته في الأكل. هل تصدق أن فطوره يتكون من إجاصة أو ورقات خسً و فنجان شاي أسود.؟

سأحاول أن أصمد حتى أشيخ مع الأشخساص والأشياء الذين والتي عشنا معا...!

كلبتي ساليا هربت. هكذا فعل جوبا من قبلها. لن أقبلها إذا هي عادت. سأقتني كنارا، لا بد من شيء حي في المنزل، الأشياء الجميلة تنفلت. لا أعرف كيف أفبض عليها، نظرت طويلا إلى فتاة إنجليزية في إحدى الخانات فسألتني:

لاأن تنظر إلي هكذا؟
 لأنى لا أريد أن أموت.

ابتسمت ولم تضف شيئا.

لو رآها من يعرف كيف يراها لعانق سراب ليلها. أول الأشياء قد يأتيك آخرها في أولها. أكثر من منتصف الليل. سأناء، لكنى سأدخر, لذة السيجارة الأولى

اكتر من منتصف الليل. سانام، لكني سادحن لله السيجاره الاولي التي تنتظر ني في الصباح.

م. شكري

الرباط 20/ 1987/11/1987

عزيزي شكري

تحياتي وأشواقي

العمل كثير ومثقل للرأس والكاهل .. وبي شوق كبير إلى الإختلاء ومواصلة كتابة روايتي ، ولكنني لا أستطيع ، لك أن تتصور بعض شقائي جراء ذلك .

رسائلك الأخيرة تُنْضَع بشوق إلى الكتابة وأحس أنها آتية على مهل ، وأنها بدأت تحفر في نفسك مساحة الحنان والشوق إلى الكلمة التي تعوض فراغ الأشياء وملالة الناس ... بصدد قراءة رواية ليلة القدر للطاهر . كل مالله الصنعة وفبر : ه قصص على قد جمهور معين .. وتوخي الوضوح وألإشارات إلى قضايا كبيرة بنوع من التبسيط. وأعتقد أن الطاهر ، منذ وصل إلى باريس في 1971 (كنت هناك وجاء عندي وتعلر فنا... كان قد وضع في رأسم خطة لتتحقيق البجد الأدبي : انطلاقاً من لوموند، والعلائق مع الصحفيين والثقاد ، واستعباب لعبة النشر والدعاية .. وكانت له مزية العمل المنتظم البادا . فيما يتصل بالكتابة والتنقيح ... وهذا ما جناه اليوم، أدبه ليس عميناً، وهو لا يزعم ذلك ، ومن ثم فهو يستحق الجائزة المعمولة لهذا الصنف. أما خنق فينقصنا العمل المنتظم وتنقصنا الحفزات ؛ السوق والجوائز والغلوس !

عن المرض ؛ احترس ، استعن بإحساسك الداخلي لتتعاشى الأزمات . إن مجرد التفكير في حالة المرض يجعلني تعيساً ، والجسد لا يؤتمن فقد يتخلى عنا في أية لحظة الهوى إلى القاع ، أنت محتاج ، أيضاً (مثل صفة الله) إلى نوع من التصوف يبدأ عبر التفكير في الموت ، والبحر . والبحر . والبحر الطاق والحضور الجواني لأشياء حميمية ... لا تضحك ، فهذه هي الوصفة الجيدة التي أقدمها لصنع الله كلما كتب يشكو المرض أو حالات الإكتئاب .

هل لك أن ترسل لي 5 نسخ من الخبر الحافي والسوق الداخل والخيمة ؟ أو أكتب لصطفى ليرسلها إلي .

تحياتي لك ولقمر إن صادفتها عند الأفق وقت الضحى .

أرسل لي عنوان الشاعر بن يحيا .

1988-2-13

محمد شكري ص.ب 179 طنحـة

لم أكتب إليك منذ فترة لأني كنت مشتّنا ؛ إنك خير من يضهم أني ما أقوله. الكتابة والأخبار وليلي في الليل وشهرزاد و شهريار مزاج والأ فلينا لهل في المليل وشهر أين شفق الصباح...! أنا غاضب على ما أحب أن أكتبه إليك و يلحّ علي بما لا أريده منّى إليك. حياة التفاهة، موت التفاهة، لا شأن لي بهما. ما الحياة إنا لم تكن هذا للم تكن هذا أخر لوني.

مشكري

1988-5-3

وصلتني رسالتك الباريسية. طوبى لك، أنت الذي تجد وقتا لكل شيء ...! أسهمي في الشركة الملعونة خسرت منها ثلاثة أرباع من مساهمتي :

الغمش ولا العمى.

كعادتي في رمضان، قرأت كثيرا ونقحت قليلا ما كتبت.

بعد رمضان، زارتي نوطاهارا صحبة زوجته شوكو. ذهبنا إلى تطوان لكي يأخد فكرة عن الأمالكن التي تجري فيها أحداث سيرتي الذاتية. أثناء اخذه بعض الصور في حي الطرائكات نشاوا له أأف درهم من جيبه: من الأحسن أتي لم أر من نشلها مني هكذا قبال، أخذته الم الصهريج الذي كانت تحوم فيه أسية أيام زمان (منذ أربعين عام ) كل شي، تغير. قال لي ? إنه بئر و ليس صهريجا. وصفك له في الكتاب أجمل بكثير"، وافقته وفلت له بأننا لا نستطيع قهر البلى إلا بالغيلة البدعه ماه الصهريع غاص، اعشوشه الكان أكثر مما كان، كبرت لعية الصهريه، بقايا آثار العربق مازالت، شجرة التين وجداناها في شباب شيخوخته ا المرأة التي سمته لنا بالتصوير تسكن نفس البيت الذي سكناه منذ أكثر من أربعين عاماً. كانت لطيفة معنا وفتاة خجول تقف إلى جانبها، رما هي ابنتها، صورنا أيضاً أشعاً لأكلوا يريدون ذلك بابتهاج بير.

نوطاهارا عاكف على ترجمة الخبز العافي بجدية. سألني عنك وعن بعض الزملاء سيمود الى طنجة بعد إنهاء الترجمة. قـد أذهب الى طوكيو بدعوة من الناشر حسب قول نوطاهارا. سأكتب لك غدا أو بعد غد.

م. شكري

1989 /11 /11

عزيزي شكري

تحياتي وأشواقي

انقطعت أخبارك .. كنت قد سافرت إلى الشارقة، والآن أعود من أكرا حيث حضرت المؤتمر التأسس, لاتعاد الكتاب الأفارقة ..

إفريقيا عالم عجيب ومختلف عما ألفناه .. البيعة جميلة (وكذلك النساء؛ ) ولكز، الطقس حار ..

كنت قد أعطيت عنوانك لمسافرة نيجيرية متجهة إلى إسبانيا وقد تحتاج إلى مساعدتك خاصة وأنت تتحدث الأنجليزية .. ماهي أخبارك ؟ اكتب .

إلى أن أراك تحياتي ومتمنياتي.

شكرا على رسالتك الأخيرة وعود ميمون من الشارقة.

الجديد السيء هو استغناؤهم عن انتاجي أبرناعي في ميديا. كلفني الدير باعداد برنامج جديد اعتمادا على رسائل المستمعين عنوانه اكتب لي قصة ، من خلال خمس و سبعين رسالة لمتخرجت له الماء من الصخر ، أربح حكايات. عرضها على منشط إناعي( تلميذ فائل درس عند محمد زفزاف في البيضاء) فقال له المنشط بأنّ ما أنجزته من إعادة كتابة الرسائل ليس في المستوى سياسة مدير أبرناعة هي ، فحرق تسدة والنشط لا يعرف كيف يكتب جملة سليمة بالعربية، ماذا تريد أكثر...!

سأحاول البحث عن عمل جديد حتى لوكان صيد السمك لأشفل نفسي بشيء.

أعمل في الجزء الثاني من سيسرتي الذايتة ( الشَّطار). لكن ببطه.

مصاريفي اليومية صارت محدودة إلى حدّ التقشف: اللي فرّط يكرّض. عشرة آلاف درهم، هذا ما تبغّض لي، سلتفني عن عمل فتحية. سأبقى أنا و جوبا الذي عاد من هربه الذي دام أثثر من خمسة أشهر. كان يعيش في مكان جيّد. هذا ما يبدو عليه. صحته جيدة. سأدخله معي في مرحلة التقشف. الشاميوان ديالو بستين درهم وديالي بعشرين. هاذي هي حياة الكلاب ولا بالالدا

م.شكري

فاتح مارس 1990

محمد شكري ص.ب 179 طنحـة

شكرا على الكارك پوسطال القاهرية.

في الفترة الأخيرة أصبت بوعكة صحية حادة كانت نذيرا بانحطاط جسدى الى حد أستقدام المنكتور العطيطر إلى منزلي- أكثر اللام ن خيره ، لم أستطع الوقوف إلا بصعوبة بسبب الدوخة والتقيير ومخص فظيع في الأمعاء . لم يرد أن يتقاضى عن زيارته تضامنا مع أزمتي المادية . هديتي لم كانت بعض كتبي . مر كل شيء بسلام ، ما نعرف إذا كان داود غادي يعاود ؟

أرسلت مخطوطة تجان جينه في طنجة إلى طلحة جبريل لتنشر فهي الشرق الأوسط. وعنني باستقامة الجريدة في الأفاء، النص أيد أدبياً، لكن فيه الكثير من روح جنيه الرحة وبعض من مشاكساتي الغفيّة له. تقديم بروز ترجمه إلى العربية سركون بولص عندما كان هنا في طنجة. خاتمتي للمذكرات أوجزتها ما أمكن.

منذ يومين أرسل لي مدير إذاعة البحر الأبيض المتوسط شخصا يعمل هناك عارضا علي إعداد حلقات رمضان التي أعدّها كل سنة بعبلغ يتراوح بين 15 و20 ألف درهم، كتني طلبت سبعين ألف درهم بما في ذلك تعويض الشرف لأنهم استغنوا عني بتعسف إلى أجل غير مسمى. لا أريد أن أخدن عربّي، إذا كمان المدير كورسيكي فأنا ريفي، إذا كمان جده نابوليون فأنا جدي عبد الكريم القطابي. هذا ما قلت للشخص الوسيط.

"الشّطار" بلفت المائة صفحة مضروبة على الآلة الكاتبة مع تنقيح جيّد، البارحة انتخلت فيها نهارا وليسلا حتى الرابعة صباحا دون خمر ما عدا "الشّيخ" والسجائر، أستعمل أيضا الغزامي، من جديد طلقت تفاهة الحانات وتزوجت طموح الفنّ، لا تخف، إنني طائر الفينين كما قلد لك مرارا، أتمنى الأ أتخاذل، أستح الآن إلى موسيقى Zanir من تعرف؟ بعد تنقيح مذكرات جنيد سأنقح مذكراتي مع تينسي وليامز وأبعث بها إلى طلحة جبريل بدورها أنت ترى، بين تنقيح وكتابة وقراءة (الحال ماشي).

كنت سأذهب لقضاه ثلاثة أو أربعة أيام بين الرباط والدار البيضاه لكن جيومي مرفعة. فتحية فضلت البقاه في خدمتي بنصف الثمن (50 ادرهم) بعدما عثرت على عمل آخر تستعين به، تقضي عندي ساعة ونصفا تستريخ فيها من عملها الآخر، تنقدى غالبا على حسابها، أنت ترى، طروف القشف غزت الجميع. واس غادي نعمل أنا؟ شامپوان جوبا لهند صار 10 دراهم، بحالي بحالو، حتى الكلا اعلاني بحالي بحالو، إوا عيشة الكلاب هاذي لا أتذكر ماكنت أريد أن أضيفه للا

م شكري

الرباط 3/19 /1990

عزيزي شكري

التحايا والأشواق

أنا أيضاً مقتنع بأن التجربة اللموسة هي التي تقنعنا بتغيير سلوكنا وعاداتنا .. والنصم لا يجدبي شيئا . وأطن أن حدود الجسد هي التي تحمننا على مراعاة طاقتنا والاختيار بين الإنتحار والاستمرار في الحياة بألم أقل . وأطن أن مرضك الأخير قد فتح عينيك على ما كنت تتجاهله تشبئاً بصورة لك علقت في أذهان الناس عنك وتحرص على استدامتها ! أنا صعيد لانك عدت إلى الكتابة والقاومة عبر الكلمة ، فهي التي تبقى ... أما لحظات السكر والشرئرة والتحة الحسية فإنها سرعان ما تتحول إلى .

ووجدت فيما أرسلته إلي نفحات تعلن انبعاث شكري من خلال الابداع والتأمل وتصفية الحساب مع الجتمع .. كلي شوق إلى قراءة الجزء الثاني من الشطار".

تكلمت مع المؤسس وقد وعدني خيراً ، وطلبت منه أن يكلمك إذا كانت لديه مقترحات .

كانت تديه معترجات . أسفت لأنني لم أتمكن من العضور إلى طنجة مع الشاوي والخطيب : فأنا متعب ، وملاحق لاكمال أشياء كثيرة . غذا أسافر إلى تونس للمشاركة في ندوة تلفزيونية عن مستقبل الرواية العربية ... سأعود يوم 25 مارس ثم أسافر في نهاية الشهر إلى باريس لدة آثشهر على الأقل لإنجاز ، ٠٠ في ذمتى . إذا استطعت أن أطل عليك قبل السفر فسأفعل .

> Berrada chez Mme Schahid : منواني في باريس 50 rue de Vernecuil Paris 75

آمل أن تصح وأن تستعيد نشاطك وكتابتك لتكشف عما ترسب في قعرك المُنختُر ، المِعتق .

قبلاتي وتحياتي

محمد برادة

لاهاي 24 /7/ 1990

عزيزي شكري

التحايا والأشواق

الحرارة يعوضها الطر هنا. والأشجار في خضرة دائمة . لست أدري إذا كانت موجة الحر قد لحقتكم في طنجة .

انتظرت، قبل سفري أن توافيني بالفصول التبقية من العزه الثاني من الخبر الثاني الخديد الحقوقية بالتقييال الوافدين والخديد المحتاب الموافدين والوافدين والوافدين ما وشك على إنهائه ... وكما قلت لك فقد وجدت النص ممتعاً ومكتوباً بطريقة جذابة .. وحجذاً أن تطلق العنان أكثر للتخييل وتلقائية التعبير وبعض العشو العاشيكي ...

من جهتي ، سأحاول خلال إقامتي هنا أن أنهي روايتي المعونة .. التأبيدة ، التدثرة بفضاءات طنجة وأهواءها . علي أن أخصص بضع ساعات يوميًا للكتابة وهذا ما سأشرع فيه منذ اليوم ، لأن الذاكرة تعتزن أشياء وأشياء ، ومواجهة الورق الأبيض التي تفتح الطريق أمام تكون الرغبة الكتابية ... خية أن نبتدم شيئاً يغاير الواقع" مهماأ.تحد منه . الرغبة الكتابية ... خية أن نبتدم شيئاً يغاير الواقع" مهماأ.تحد منه .

إذن ، أنا بانتظار أن ترسل إلى الفصول التبقية لأكتب نصاً يستوحيها أو على هامشها قبل أن تطبعها .. كنت اقترحت عليك عنواناً آخر لا أتذكره الآن ، مأخوذاً من صفحاتك نفسها ؟

ليلى تبلغك سلامها ومتمنياتها لك بالتوفيق في إتمام ما بدأت.

تعياتي إلى الزملاء والزميلات وإلى طنجة المتعشة بالمدداء بن و، ااو مو.. النيرة . تذكر أنك لست في سن العشرين وأن الإعتمال هو رأس مال المؤمن ، اكتب .

محمد برادة

باریس 27/ 1/ 1991

عزيزي شكري

التحايا والأشواق

سررت كثيراً لزيارتك فالنسيا ، إذ ستبتعد قليلاً من طنجة ورتابتها ، وستعيش ، ولو لأمد قصير ، في مناخ تلك المدينة الجمبلة التي أحبها .

بعد رسالتك وقعت أحداث كثيرة ؛ انتفاضة فاس وطنجة والقنيطرة واندلاع الحرب في الخليج التي نعيش في دوامتها الآن . لك أن تتصور صلافة الأوربيين وحقدهم الدفين على العرب والسلمين ، والسلمين ، والمنها الذي أصابهم لان دولة عربية ـ رغم الخسائر الفادحة ـ استطاعا أن تقول لهم \* لا ، وأن تقارم التكنلوجيا الحربية المقدمة وجيوش 29 دولة تعليفة : على فظيع على أرض المراق ثم لا يتحدثون عن الشحايا وإنما يبكون على إسرائيل التي لم يمت فيها سوى بضعة أشخاص ، المركة تأخذ أبعاناً كبيرة وخطيرة وستخلف فيها سوى بضعة لدى الشعوب العربية سواء فيما تعلق بالأنظمة أو يأمر يكا وأوربا ، والغرب بدوره مقبل على رجات وتحولات وأزمات فيما أطن. أما أن توحي لك أحداث طنجة بنصوص جديدة تشهد وتؤرخ من الداخل لهذا البيل النكوب ، جيل الأوباش الاجيلين .

سأظل هنا ـ ما بين باريس ولاهاي (حيث تعمل ليلي) ـ إلى نهاية مارس . إذا جنت إلى هولاندا اتصل : بالبيت 3170324714

أحاول أن أتمم ما بدأت، لكن هذا المناخ الحربي المشتعل يعطل وتاثر الشغل.

اكتب لي بتفصيل عن حياتك وصحتك ومشاريعك . ليلى تبلغك سلامها تحياتي إلى الأصدقاء وإلى بنات طنجة الجميلات .

أشواقى وقبلاتي

محمد شكري 21-8-1991 ص.ب 179

س.ب ۱۱۶ طنحــة

استيقظت منذ قليل. أكتب لك بيد راعشة. ما زلت في كأسي الأولى. الصيف عفن. لا أستطيع الاستمرار في الكتابة. الدوخة والغثيان. هذا يكفي. حتى عنوانك سأكتبه بعد أن تزول الرعشة.

تحياتي لكما : أنت وليلي.

م. شكري

لاهای 18/ 8/ 1991

عزيزي شكري

بري صري التحايا الأشواة.

عدت أص من جنوب فرنسا حيث أمضينا 10 أيام طلباً للشمس وبعض الدفي، • لأن الشاء كالد لا تنقطح حتى في عز الصيف؛ وجدت رساتك وسررت كثيراً بالصفحات الأخيرة من محكيك • لأن حديثك رساتك وسررت كثيراً بالصفحات الأخيرة من محكيك • لأن حديثك يضيء وبهدهد ، وبيتمث أطياقاً انقرضت لكن نكهتها عابقة ماتزال : ويضيء وبهدهد ، وبيتمث أطياقاً انقرضت لكن نكهتها عابقة ماتزال : وأحلامه. فكرت ، بمكنك أن تضيف بعض رسائلك التي كتبتها خلال إقامتك بمستشفى مايوركا تعدنتي فيها عن حالاتك النفسية وشاذجك المشرية ، سنرى ، فكرت أيضاً ؛ بمكنك أن تضيف صفحات عن سفرك إلى باريس ومشاركتك في أبوستروف ، على أن كتب ذلك بكيفية مناببة وإساخرة \* لا كرامة لنبي بين قوم / باريس كمكان لاستهامات راودتك . التلميع العضر من لذن الناشر والترجم وصاحب البرنامج : فربتك وسائلة الأجواء التجاءك إلى تقاليتك • الويسكي على مالذة الحوار . كلامك مع بينو ، كنت هناك ولم تكن معهم ، كنت تفكر في شخوص بدون اسم أمدتك بوهم التعدي والبقاء احتياج البتمع المثقف ، التجاري، بدون اسم أمدتك بوهم التعدي والبقاء - احتياج المبتمع المثقف ، التجاري،

العالمي إلى شهادات النفايات ليهدى، البال ـ تعرف بعض المشاهدين عليك، تواصلك معهم ... وتختم الفصل ببعض التأملات ، هكذا مثلا :

... أستعرض أضواه برنامج أبوستروف وابتسامات الرضا تعلو محيا المترجم والناشر وهما يطعثنان على مضاعة رواح سبرتي العاطرة، ثم أبتسم بدوري : لهم منافحهم ولي يأسي ، مانا كانوا ينتظرون سوى ثم أبتسم بدوري : لهم منافحهم ولي يأسي ، مانا كانوا ينتظرون سوى معركتي من أجل العياة اليومية ؟ لكن يخيل إلي ، الآن ، أنني لم أكتب لأشهد عليهم : من يشهد على من ؟ إنها كتبت لابتكر متعة أخرى تشدني لاشهد عليهم : من يشهد على من ؟ إنها كتبت لابتكر متعة أخرى تشدني أتحمل نهايتي . لأن إنسان كما قال التسكع دولوشافاليي ... هو كيف ينتهي وليس كيف يهدأ . غير أن كلمات أخرى ساخرة تتراقص أمامي تريد أن تدس كتلتها بين السطور التي أنا بصدد كتابتها ؛ لكن ماهي بدايتنا وساهي نهايتنا أيها العراف النجرف مع تيار الأشياء والناس والذكريات والشاهدات ؟ ألا تطمع بعد في بداية تلغي كل النهايات ؟ ...

إذن ، حاول أن تجزئ ترى لحظات الكتابة وسط إكتظاظ الزائرين ورواد الصيف ؛ ساعة واحدة أو حاعتين قبل الفروب وقبل استعدادك لتجول عبر الحانات والسحنات ... وأرجو أن تصلني هذه الصفحات إلى الرياط ؛ سأكون هناك يوم 20 كتنبر ، لأعيد قراءة الخطوط بأجمعه.

استأنفت الكتابة في روايتي ، وأنا أيضاً أستحضر أجواه طنجة كما أتخيلها لأجعل منها فضاه لبعض اللقاءات والأفكار والأوهام ... هناك صفحات جميلة وجيدة، وعلى أن أنهي الفصل الأخير التبقي ، بدأت لكنني أنتظر تلك الإنطلاقة الداخلية التي تكسم على شيء ، ممتع أن نتحود على كتابة بضع صفحات كل يوم ، ليلى تسلم عليك ودولندا كذلك. هنا الطر بعدنا بزخاته وأنا أستمع إلى شوبيرت ، أعيش الخريف في عز الصيف، اكتب إن استطعت .

سيتصل بك صبري حافظ : هو موجود ببيتي بالرباط.

عزيزي شكري

أود أن أشكرك وأشكر ، من خلالك ، فرجيينيا ، على النسخ التي أرسلتها لي من زمن الأخطاء . لم أشكن من الكتابة إليها لأن لفخط الذي كتبت به عنوانها غير واضح لي. فأرجو أن تنوب عني في شكرها أو أن ترسل لي عنوانها بخطك الواضح لاكتب لها ، بلنها كذلك تعبات ليلي.

إقامتي في هولندة تقترب من نهايتها : سأعود يوم 12 أبريل . وقد علمت أنه اليوم الذي ستصلون فيه إلى هنا. لكنني لا أستطيع البقاء بعد غباب قائمي ، ولايد أن أعود إلى طلبتي، وإلى عاصمتي . روايتي أيضاً تقرب من نهايتها وقد أحمل معي مخطوطها إذا تيسرت مشكلات الصفحات الأخد ة .

كنت طلبت منك أن تعدني بعنوان الشركة السينمائية التي تعاقدت معها لإنجاز فيلم من العبر الحافي ، وذلك الاقترع عليها مشروع سيبناريو انطلاقاً من رواية "ذات تصنع الله إبراهيم أرجو أن يتسع وقتك لترسله لي ، قبل سفرك ، إلى الرياط حتى أستفيد منه .

تعياتي إلى طنجة وإلى الأصدقاء نشرت مجلة القاهرة ( يرأس تحريرها غالي شكري ) نص القالة التي كنت ألقيتها عن العبر العافي بعد مرور 20 سنة : والجلة تباع بالغرب فأرجو أن تقتني لي ولك نسخة منها تحيات ليلي وإلى القاء ، تحياتنا إلى فرجينيا .

محمد برادة

باريس 19/ 1994/8

عزيزنا شكرى

ويو وي التحايا والسلامات

قبل قليل مرت العاصفة من هنا ، وأمطرت السماء غزيراً فتنفس الحد وخفت اللا وحة .

سرو المستورية . سأعود إلى الرباط يوم 15غشت الأستعد للرحيل إلى شقتي القديمة. نقل الكتب والأثاث متعب ، لكن الابد مها لس منه بد! انقطعت أخبارك بعد زيارتك الشهيرة إلى الرباط. اللصوص الشباب يسألون عنك ويريدون ألا يفلتوك في المرة القادمة . رفضت أن أعطيهم عنواتك بطنحة.

هل أنهيت كتابك عن بواز؟ الجميع يتطلع إلى ما ستُخرجه من هذا العجوز الماكر الذي لا يخلو من خبث . وأحوالك في الصيف والسهر والجري وراه الكأس الأخيرة؟

باريس ممتعة ، كالعادة ، منطوية على الفاجآت والفاتن مكتظة بالأفلام والمسرحيات والمراقص والعارض . كلما زرتها أحسست ، أكثر ، بفقر نا وضحالة ميراثنا الفني والثقافي .

هل أذكرك بمشروع الرسائل ؟ هل نفضت عنها الغبار واستخرجت منها صورة لترسلها إلي ؟

أرجو أن تبرمج ذلك على حاسوبك النشيط . اكتب وتلفن لنطمئن على أحوالك . تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

باريس 11 /7 /1996

العزيز شكري

تأسفت لأننا لم نستطع أن نلتقي ونتحدث قليداً عند زيارتك الأخيرة للرباط . وقبل ذلك كنت قد جئت ولم تتصل ولم أعاتبك لأنني أعرف أن مزاجك يتحكم واللحظات تأخذك بعيداً عن الأصدقاء .

كنت أريد أن أسألك أين وصل مشروع نشر بعض رسائلنا المشتركة كما اقترحت عليك ذلك منذ أزيد من سنة . وطلبت منك أن تصور لمي نسخاً من رسائلي إليك ، وسأفعل نفس الشيء ، ليتم ترتيبها حسب التواريخ ، والوضوعات .

هل أنت موافق ؟

متى يمكنك أن توافيني بالرسائل؟

سؤالان محددان أرجو أن تجيبني عنها في أقرب وقت ، سواء إلى عنواني هنا أو إلى عنواني بالرباط .

#### BERRADA CHEZ Mme CHIPAUX منواني هنا 15 RUE BOUCHUT 75 015 PARIS / FRANCE

في انتظار جوابك ، آمل أن تكون قـد استعدت صحتك وبدأت بطقوس الصيف للراحة والسباحة والاستجمام .

إلى أن أقرأك تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

القاهرة 4 /1 /1997

#### عزيزنا شكري

كا , سنة وأنت موفور بالصحة والعطاء

منذ شهر، تقريباً، وأنا بالقاهرة، التحقت بي ليلى يوم 1996/1220 وذهبنا، على الباخرة إلى الأقصر وأسوان ؛ جمال لا يمكن أن تتصور روعتم من خلال ضغاف النيل الخضرة، والياه المتدفقة، والآكار الشغافة لحضارة منطلة خلدت اليومي والأبدي على الجدران هاذا، القعه، والتعد، والمالد ...

لابد أن تأتي وأن تذهب إلى لقاء الفراعنة الذين جعلوا الموت أليفاً ، جميلاً ! فرحت عندما أخبرني البوكيلي بالهاتف أنلك كتبت صفحات كثيرة في رواية (؟) جديدة . هذا أفضل شيء ، أحسن ملجأ .

سنعود ، غداً ، إلى باريس الباردة ، الثلجة حيث أمضى شهر رمضان الكريم . اكتب لي إلى هناك .

لك تحيات وقبلات ليلي وتحيات سعيد الكفراوي.

# بطاقات بريدية (من م. برادة إلى م. شكرى)

#### عزيزنا شكري

كل عام وأنت بخير رغم قرف الحياة ومصاعبها ..

لم أكاتبك الأنني كنت في باريس صحبة ليلى : ذهبنا للقاء بعض الأطباء ، بعد أن ينسنا من مستواهم هنا .. وفعلاً تسير سيراً حسنا وإن كان الأمر يتطلب حرصاً على توفير الشروط اللأزمة ومعظمها ذكرتها في إحدى، ربائلك : أنت طسب بالمارسة !

منذ عدت وأنا منهمك في تحضير الدروس وفي ألاجتماعات ، ستصدر آفاق قريباً ، وسنخصص العدد 3 للقصة (عدد ممتاز) . دفعنا الإداد الأخرى لسهيل إدريس ( وبها قصتك الأشجار الصلعاء ، جميلة ) ومخطوط سيرتك الذاتية، لإلياس الخوري بطلب منه وسأحمله إليه عند ذهاجي إلى العراق حوالي 20 فبراير لعضور المؤتمر الاستثنائي للأدباء العرب .

تمتعت بقراءة رسائلك البسيطة والعبرة في آن . لعل هذه التجربة تساعدك على تغيير بعض ما تكتَّف لك خواؤه .. وتبقى الكتابة بالنسبة لك شيئاً أساسياً في هذا العالم .

إذا كنان هناك عمل آخر في مجال وزارة التعليم بطنجة تريد الإنتقال إليه أغيرتي لنقوم ببعض التدخارت ( في إحدى الكتبات ...؟) الذي في أن تهيئ مجموعة قصصية للطعع ، وسنبذل مجهودنا لنشرها .. وإذا كانت هناك رواية أخرى كذلك ...

آمل أن تتاح الفرصة ننلتهي قريباً فأنا وليلي مشتاقان لرويتك .. وأعتـذر عن هذه الرسالة الناشفـة على أمل أن تسمح الفـرصة برسالة مزاجية . في انتظار قصتك للعدد المتاز ، وإنتاجك ، تقبل تحياتي ومتمنياتي وتحيات ليلى التي تريد التعرف عليك .

1977 .... 34

العزيز شكرى

تقبل تحيات ليلي وأم ليلي التي أعجبت بما نشرته في آفاق.

محمد برادة

شاتوناف 25/ 8/ 1980

العزيز شكري

تحياتي وتحيات ليلي وسيرين ..

#### عزيزنا شكري رعاه الله

مند وصولي إلى باريس وأنا أفكر في الكتابة إليك . لكن الزمن مند وصولي إلى باريس وأنا أفكر في الكتابة إليك . لكن الزمن السرح هنا ، وكثرة الأصدقاء الاصدقاء العاضرين في الذهن باستمرا .. جنت إلى هنا عرباً ، من ذلك المناخ الكابوسي الذي عشناه بعد أحداث 20 يونيو ، وكانت الحادات ، وقد حضرت بعضها في الرباط ، تأكيداً لهذا القدر التزييفي الذي أبتلينا به .. إلا أن وجود مناضلين شباب أمثال الأشعري يؤكد . لحسن العظ ،أن قدرنا ومصير نا هو الأمل ضد الأخطبوط وسدتُنه الترجلة .. كان تصريح البروفسور أمام الحكمة رائعا ، وكانت القصيدتان اللتان كتبهما داخل الزنزانة أروع - حمات معي ديوان \* عينان بسعة العلم \* النشاء بيروث ...

ما هي أخبارك؟ قبل في إنك تقدم برنامجاً أدبياً من ميدي آن؟ أنت إذاعي موهوب بالقطرة ولا أشك في نجـاطك .. الهم أن تتـوفق صلاتك بالكتابة و أن تحتمي بها طلباً للنسيان ، فما أكثر الأشياء التي بعد أن ننساطا .. الكتابة واحدة من هذه المبالل ..

أحاول أن أنجز بعض المؤجلات ، كالعادة : مشروع القصة الطويلة ، بعض الدراسات ، وقرجمة بعض النصوص من بينها نص رائع كتبه جونبه عن جياكوميتي ...

الطقس هنا جد متقلب فالغيوم والأمطار في عز الصيف والسواح .. ليلي ذهبت إلى بيروت .. سأطل هنا إلى نهائة غشت ..

كتب لأطمئن على أحوالك ، عنواني :

87, Ruc Ampére - Paris 17 تحياتي إلى الهدي والطاهر.

العزيز شكرى

شتاء مدريد يرحل متلكناً والناس في حيوية وحركة وفضول والإقبال كبير على التاحف والمعارض خاصة كويا : وسافادور دالي ..

شاهدت أعمالهما من حديد .. شيئ رائع ومثير .

ندوتنا تبدأ ببطء .. وكم افتقدتك لتضفى على زيارتي نكهتك الخاصة ، خصوصاً وأننى كنت قد أحرقت جميع عناوين المعارف القديمة في مدريد كما أحرق طارق بن زياد سفنه .. لكن ما ألذ أن سدأ الانسان من الصفر .. والسفر متعة وتطلع ومفاجآت ..

سعدنا بعودتك إلى الغرب وبسماع صوتك ولعلك جددت النشاض والرغبة في الكتابة والحياة ..

الى أن أراك ، التحاما والأشواق.

محمد برادة

لىماسول 1983/11/30

عزيزنا شكرى

التحايا والأشواق

كان من المفروض أن أراك خلال انعقاد المؤتمر 8 لاتحاد كتاب المفرب ، لكن دوامة بزيز أخذتك وشغلتك بما لا أدري من الهموم والجريان ...

أنا في ليماسول بقير ص للمشاركة في ندوة أزمة اليمقراطية في العالم العربي التي نظمها معهد الوحدة العربية .. هناك مفكرون وكتاب والنقاش مختلط إلا أنه مفيد لأن الجميع يعي الآن أن الإنسان العربي مهدد في وجوده وحريته وتاريخه .. لعلك بخير ، ولعل البيضاء تحفزك على الانفمار في المركز بعد أن عشت وكتبت فقط عن الحيط (طنجة) .. إلى اللقاء .

عزيزنا شكري

التحايا والأشواق

رحلتنا الشهرية تقترب من نهايتها فبعد القاهرة واليمن الشمالية ، سنعود إلى القاهرة من جديد استعداداً للالتحاق بأرض الوطن ..

الرحلة إلى اليمن ممتعة ومفيدة وغنية بالشاهدات واللقاءات خاصة صنعاء : فهي متحف حي ، صامد بالرغم من هجمة الإسمنت وآلاف سيارات "طويوة الليابانية ... ومقيل القات مسلل ورابط للأواصر والأحاديث وتفريق اللغا ...

لعلك بخير وعافية ووفرة إنتاج ..هنا الكل يسأل عن الجزء الثاني من الغبز الحافي .. وأنا أبدل جموداً مع دار الستقبل بالقاهرة لتصدر طبعة خاصة بمصر .. والأمل كبير . الجميع يسلم عليك ويعرب لك عن استعداده لاستضافتك وتزويجك بامرأة مصرية تقصر لك البواقل . ويرددون مع القائل : مَنْ لم ينزوج مصرية فقد مات أعرب ١ ل .

تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

القاهرة 1984

عزيزنا شكري

رمضان في القاهرة له نكهة خاصة قد لا توجد في أي بلد عربي رمضان في القاهرة له نكهة خاصة قد لا توجد في أي بلد عربي آخر : حي الحسين والسيدة زينب احتفال دائم يختلط فيه القرآن بالأمداح ، والأغاني بالمواويل وعبارات الغزل .. وسرادق الكتب القديمة والجديدة : مناخ متميز لا يمكن أن تعثر عليه في غير القاهرة المزدحمة المستقة ذات الزمن المتكرر وقد سعدت أغاوليلي باكتشاف الحواري المساجد الجميلة والرَّقص المصري للتطبيع الاسرائيلي واستمرارية هذا الشعب الغظيم .. يطول الحديث . ولعانا نحكي كثيراً عن الزيارة عند لقاها ..

ما هي أخبارك؟ وهل ما زلت تنتظر الفرج السينماني لتحمل حقيبتك وتسوح عبر إسبانيا؟ كم أحب أن تعود إلى المفامرة التي عشتها في طفولتك لتكتشف أشياء جديدة ولا تستلم لصدإ طنجة وكاّبة حاناتها ..

إلى أن نلتقي تحياتنا وأشواقنا أنا وليلى .

محمد برادة

1985

العزيز شكري

أُعود إلى إيكن آلبروفانس بعد غياب دام 30 سنة .. قَصُور ! زرتها في 1955 في طريقي إلى مصر ، عبر رحلة دراسية مع الشبيبة والرياضية ، لاحصل على جواز السفر ... ثم إلى باريس ومنها لذت بالفرار ... أشياء كثيرة تغيرت تؤكد آمتلاه الزمن هذا ، وخواه عندنا .. والمدينة القديمة صارت أجمل .. كل القرى في النطقة تشبه المتاحف الحية .. هذا هومقياس التقدم ؛ من أعماق الريف والبادية ، ومن خلال الميتة .. هذا هومقياس التقدم ؛ من أعماق الريف والبادية ، ومن خلال

تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

باریس 23/ 1988/4

العزيز شكري

التحايا والاشواق

من جديد في باريس بعد ندوة هولندة . كانت الندوة مفيدة في التمو على جهود التكومة الهولندية في التمو على جهود التكومة الهولندية في تدريس العربية . والبربرية .. الديمقراطية تعيد الاعتبار ، للأقليات .. ذكر ناك نخير ..

هنا يغيم العزن بسبب اغتيال ابو جهاد ، غضص لا يعوض ورمز حي لتجديد وسائل النصال داخل فلسطين الحتلة ، فهو وراه الانتفاضة التي حددت أسلوب القاومة وجددت الأصل ، وإسرائيل تكشف عن وجهها الحقيقي وعن مأزقها .

سأعود بعد غد إلى أمستردام وبعدها إلى المغرب .

ليلى تسلم عليك ، إتصل أو أكتب .

عزيزي شكري : التحايا والأشواق

رحلتي إلى بودابست كانت ممتعة بالرغم من صعوبة اللقاء .. مدينة جميلة تُتَبَخُتُر وتحلم بربيع متأخر على ضفاف الدانوب .. شكراً على رسالتك ..

سأعود يوم 30 يونيو إلى الرباط حيث أظل إلى حدود 14 يوليوز الهلك تتصل بي لأطمئن على أحوالك وقد أزور طنجة لدة يومين؟ بارس غارقة في احتفالاتها بالثورة الفرنسية وذكراها البانتين .. إلى أن أسعط ، تحياتي

محمد برادة

باريس 1989

### عزيزنا شكري

تظل باريس الدينة التخيلة بالنسبة لنا ولو أننا نعتبرها أحيانا الشموذج الموفوض لعضارة معينة .. فهي تضم إلى جانب العمارات والإسمارة والإسمنة والسيارات والأوتوماتياك، تجسدات أحلام وهذايانات لذيئة .. وقد زرت معرض سلفادود دالي فاستمتعت كثيراً ، وشاهدت أفلاما منعثة . فكان في ذلك تغدية لنطقة الحلم والإبداع التي كثيراً ما تصدأ بتناثير الرتابة والفضاء الرباطي الكرر . هنا تعيش على حافة الجهول واللامنتظر ، وفي دواسة الفحل ، وغير بعيد عن تحليل موضوعي للواقع ... الحواس تتحفز ، والعين تلتقط والذاكرة تسجل ..

آمل أن تكون قد أخذت استعداداتك إلى الإستقرار الكتابي وإلى تغيير نمط حياتك اليومية لتعود إلى أوراقك ، وتجعل من أصيافك رحلات منتعشة إلى خارج طنجة الفاتنة الجوبة .

تحيات ليلى والأصدقاء .. على أمل أن أراك قريباً .

القاهرة / باريس20/ 1/990

عزيزي شكري

رحلة القاهرة كانت ممتعة والندوة مفيدة ، وقد لفيت الورقة التي قدمتها عن فلسطين و "السؤال الثقافي العربي" صدى طيباً واعتبروها من بين الورقات الجيدة التي قدمت في الندوة : ( قل ذلك من فضل الله يوتيه من يشاه ! ).

أرجو أن تكون قد تقدمت في كتابة الجزء الثاني بعد أن اتخذت قراراتك التاريخية التي لا أشك في أنها ستعود على القراء وعلينا بالخير العميم ...

باريس أيضاً جميلة رغم بردها القارس .. أفلام رائعة وأنبذة نافذة إلى ماتحت العظم والجلد ... سأعود بعد أسوع . أكتب . إلى اللقاء

محمد برادة

عمان 12/ 1990/12

عزيزنا شكري بيه

التحايا والأشواق

جننا- أنا والشاوي للمشاركة في الذكرى 3 للانتفاضة بعمان .. وهي مدينة نظيفة ومتناسقة وذات مستويات وأحياؤها توجد على تلال مثل طنجة .. لكن البحر غائبه . بداية انفراج ونهوض أدبي (شعر ، قصة ، رواية ) وانتظار متخوف لما يسقر عنه الستبل القريب ؛ حرب أم سلم ؟ لم أتمكن من زيارتك في طنجة خلال إقامتي الأخيرة بالغرب . سأطل الآن بباريس و هولاندا (حيث مقر عمل ليلي ) إلى حدود أبريل .. ..كتب لي إلى باريس إن استطعت لأطمئن على أحوالك ، الشاوي يسلم .. عليك .

> Mme SCHAIIID : عنواني بباريس 50 Rue DE VERNEUIL BERRADA PARIS 75

عزيزنا محمد شكري

التحايا والأشواق وكل عام وأنت بخير

سررت، أنا وليلى، بلقائك كثيراً في طنجة وكانت دعوتك لنا إلى طعم الغندوري التفاقة كريعة وصلت حيل الذكريات ... نحن في بيروت وقد نغلنا تحياتك إلى أم ليلى الست سيرين التي تبلغك تحياتها ومتمنياتها ووجدتك جميلاً في صورك ( مع نبوظهارا وليلى ومحمد ) بذقنك وقيمتك ...

سأعود إلى لاهاي يوم 4 يناير قم إلى باريس ثم إلى الرباط يوم 16 يناير آمل أن تتصل بي لنتفق على رحلتنا إلى باريس .

أشنى أن تكون سنة 1992 سنة عطاء أكثر وسنة تأمل وتفكير وكتابة لعل "زمن الأخطاء" صدر ؟ لا تُتَهاوَنُ في ذلك لتحمل معك نسخاً إلى باريس .

تحياتي إلى الجميع وإلى طنجة وإلى المؤسس.

ليلى تبلغك تحياتها ومتمنياتها .

محمد برادة نيس 4/ 8/ 1992

عزيزي شكري

التحايا والأشواق

قضيت أسبوعين هنا بمدينة نيس، عند والدة ليلى التي تسلم عليك وتنتظر منك نسخة مهداة إليها عسرين شهيد ، تبعثها لها على لاهاي.

البواسير لم تترك لي فرصة العمل كما كنت آمل . سأعود غداً إلى هولندة لزيارة الطبيب .

آمل أن تكون في صحة جيدة وأن يكون الكتاب منتشراً كما أملت .

عزيزنا شكري

حدثتني من لا يكذبني خبراً ، من أهل هذه الديار ، أن الناس سمعوا في ليلة تألقت نجومها ، همس هذه الحسناء العارية يسري كالفحيح المدغدغ لما تحت الابطين .. كانت تقول ؛

"ها جسدي خبر حاف .. فين له بمحمد شكري يزبده ويلحسه ثم يزدره .." قلت ، وقد سمعت ما روي لي "لا شك أن شكري جاهل بالغبر وإلا كان قد شد الرحال .. وعلى كل ، فانا سأخبره ، مع صورة الحسناه ليستطيع أن يتحمل مسؤوليته على بيتة من الجسد والصخرة ، والبحر ، والم ج ، وما دين النهدن ، والفخدن .."

> وكذلك فعلت ... التحايا والأشواق

محمد برادة

لاهاي 17/ 8/ 1993

عزيزي شكري

التحايا والأشواق نستعد لفادرة هولندا إلى فرنسا ، رغم الصعوبات والأوضاع

المضطربة داخل .O.L.P أيلي في منتهى التوتر والقلق . أنا حملت معي بقايا الرض (الزكام) من الغرب . كنت متعباً بعد الانتهاء من الضوء المال ...

سأسافر يوم 21 غشت إلى عمان للمشاركة في ندوة عن القصة القصيرة .. ثم سأعود إلى باريس ومنها إلى الغرب يوم 17 شتنبر

أرجو أن تفكر في موضوع نشر الرسائل التبادلة بيننا ، لكنها تعتاج إلى مراجمة وإعداد ، يمثلك تصوير الرسائل التي بعثنها لك وترسلها لي ، وسأقعل نفس الشيء ، وفي نفس الوقت يمكن أن نضيف رسائل أخرى تكنبها الآن ، سأحاول من جهتى ، وكذلك من جهتك .

آمل ألا ينهك الصيف قواك وأن تستريح قليلاً .

أعطيت عنوانك لمنظمي مهرجان ثقافي في ( GRACE) جنوب

فرنسا خلال شهر نوفمر. سيتصلون بك .

تحياتي لجميع الأصدقاء . تحياتي وتحيات ليلي .

محمد برادة

باريس 30/ 1994/12

عزيزنا شكري

مررت من باريس ولم تفكر في أن ترسل لي كارتاً أما أنا فإني أفضل متمنياتي لك بسنة جديدة مليئة بالعمل والإستقرار والإنتظام في الأكل والشرب ...

أتردد على السينمات والعارض، ليلى سافرت إلى القدس . متى تأتي إلى الرباط لنخبر اللصوص الصغار بأنك واصل حتى يحضروا لك مفاجأة أخرى ؟

إبعث لي نسخة من زمن الأخطاء بالفرنسية .

آلتقيت بالسي محمد كالزبوري وتحدثنا قليلاً في الخاوي والعامر . إلى اللقاء

محمد برادة

باريس7/ 1996/1

عزيزنا شكري

كل عام وأنت بخير

كنت ، مع ليلى ، في بيروت : حيوية ونشاط رغم آثار الحرب . سأعود غداً إلى الرباط عاصمة الملكة الهادئة .

أرسل لك هذه اللوحة التي تُشخّص حسب تعبير أحد الأصدقاء بمرحلة المدرسة الثانوية - "الكوّة التي يطل منها الله!".

توفي اليوم ميتران وفرنسا تبدو حزينة آمل أن أسمعك أو أقرأك بعد عودتي ..

ليلى تبلغك تحياتها ومتمنياتها .

عزيزي شكرى

تحبة خالصة

آمل أن تكون قد أمضيت صيفاً مريحاً ، وأن تكون طنجة قد ابت حعت ملامحها العتادة لاستقبال الخريف بعد رجبل الصطافين . سأعود إلى الغرب يوم 14 شتنير ثم سأسافر إلى ياريس في 1 فاتح أكتوبر المشاركة في لقاء أدبى . إذا كانت لديك عناوين مفيدة بألمانيا أرجو أن ترسلها لي إلى الرباط ، وكذلك مشروع تصوير الرسائل .

في انتظار جوابك تحياتي وتحيات ليلي.

محمد برادة

العزيز شكرى

من باريس ، استراحة الحارب ، أبعث لك هذه التحبة وأخبرك بأن مجموعتك ستصدر هذا الأسبوع ببيروت وقد يحمل لك نسخاً بنيس الذي تركته هناك . لقد صحّحت بنفسي بروفات الطبع ، وأعطيته صورتك الجميلة ، وستطبع القدمة في عدد " الآداب" لهذا الشهر. أرجو أن تكون قد استأنفت الكتابة بكيفية منتظمة لأن كل الأبواب مفتوحة أمامك .

تحياتي وتحيات ليلي

محمد برادة

عزيزنا شكري

كانت إقامتنا القصيرة في إسانيا ، مروراً ، ممتعة ، خاصة في ير شاونة الفاتنة .. وتذكر ناك أنت الذي تحب التغرب في محيط لا بنكرك.

نرتاح هنا قليلاً قبل أن نواصل سفرنا إلى باريس ثم إلى بيروت سأبعث لك قريباً بالموضوع الخاص ب " الإشارة" .صمت رمضان . أم ليلي أعجبت كثيراً بسيرتك الذاتية وتعبر لك عن إعجابها وأملها في أن تقرأ المزيد من إنتاجك .

تحياتي وتحيات ليلي. .

#### عزيزنا شكري

جنت و ليلى ، صحبة بعض الاصدقاء ، لنتعرف على هذه الناحية الجميلة من بلادننا ؛ قصر السوق ، بولمان ، قلعة مكونة ، ورزازات ... كم مشينا أن آكون معنا لتعرف مدى الإستلاب الذي نعيش فيه هناك في المدن الغربية الكبرى ، هنا الجنوب منبع كل شي، ويبدو المصار ، والطبيعة وعلاقة الناس بالأشياء عالماً جميلاً يتتمي إلى عصور أخرى .. لكن الناس سعداء رغم كل شي، والورود تقام لها الاحتفالات والنساء يعمان كل يوم، وجمالهن أخاذ .

تحياتي وتحيات ليلى .

محمد برادة

# العزيز شكري

أكتب أليك من طشقند حيث حضرت الذكرى العشرين لتأسيس منظمة كتاب آسيا وافريقيا ، واجتماع اللجنة اللائمة .. التقيت بكتاب أميا وافريقيا ، واجتماع اللجنة الدائمة .. التقيت بكتاب الأورابكستانية السوفياتية التي تلقي منا في كثير من مظاهر الحضارة الأبريامية .. لكنها حققت تقدماً كبيراً أقلد ، عدم وجود عاطل واحد ( نخر عادنا مليونان وقصف حسب الإحصائيات الرسمية ) موسيقاهم جمياة والفودكا أفضل من الويسكي لعلك في صحة جيدة على أن نلتقي قبلاتي وتجاتي .

محمد برادة

بيروت

عزيزي شكري

كل سنة وأنت حيّ تُرزق ومتحرك ، وكاتب ، ومذيع ، ومسافر ...

لعلك بخير رحلتنا إلى بيروت كانت مثيرة ومؤلة ؛ أن ترى بالاداً تتلاشى وتعيش مرحلة التمزق والحقد ...

ليلى بقيت هناك ... أنا سأعود اليوم إلى المغرب ، الطبعة وافقت على طبع الكتاب وسيكون جاهزاً للتُصُعيح في نهاية فبراير ..

سأتصل بك . تحياتي

## عزيزي شكري

موسكو تبدو الها واجهات وخلفيات، ظاهر وباطن ... لكن معرفة الوجهين تتطلب إقامة أطول .. فلنكتف بالظراهر الشوارغ فسيحة خالية من الإعلانات وأضواه النيون ... والعركة معدودة ومعظمها يجري تعت الأرض في التبرو .. أو في المسارح والسينمات .. هناك عروض مستمرة للمسرحيات والأوبرات و الباليه ولابد أن تحجز بوقت كاف تتحصل على مقعد ... والكتب رخيصة والأنطوانات أرخص .. والأقبال على القراءة والثقافة شيئ لافة للنظر ... لكن هناك نوعاً من الكآبة يلك الوجوه ، وإمارات تعب وشيخوخة يحار الره في تعلياها ...

كم تبدو سنة 1917 بعيدة عن الذاكرة وعن منطقة الأحلام ! لم أتمكن ، الأسف ، من تسليم مجموعته ك لصديقنا السوري .. ولعلي سألتقي بد يوم 25 يونيو في أنفولا أو في دمشق خلال يوليوز .. آمل أن تكتب بإنتظام لان أبواب النشر بدأت تفتح / فبلاتي .



تأمل أن يجد القارئ في رسائل الورد والزماد هذه ما يثير لدية نفس التواطؤ الذي تنديّر به هذه الرسائل والتطافات المكتوبة وسط الدوّامة بانفعال واندهاع وتلقائية وقد لا يكون الورد وحده جميلا جداياً فالرماد أيصا ينطوي على جراحات وانطفاءات لا تخلو من روّق وصدق واقتنان بالموت.